

# رَسَائل عنتان كنفايي المنتان المنتان



مَع مُلحَق بِمُقتَطَهَاتٍ مِن آراءَ نقدِيّة مَع مُلحَق بِمُقتَطَهَاتٍ مِن آراءَ نقدِيّة





قدّمت لما: عادة السمّان



مَع مُلحَق بِمُقتَطَهَاتٍ مِن آراءَ نقدِيَّت لِئتِيّ كانبَة وَكَاتِب

قَدَّمتُ لها:

غتادة الستمان



دَارُالطَّــَلِيعَتَى للطِّــَـَبَاعَتَى وَالنَّسُرُ بسيروت

### جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى: تموز (يوليو) ١٩٩٢ الطبعة الثانية: كانون الثاني (يناير) ١٩٩٣ الطبعة الثانثة: تشرين الأول (اوكتوبر) ١٩٩٤ الطبعة الرابعة: نيسان (إبريل) ١٩٩٩ الطبعة الخامسة: شباط (فبراير) ٢٠٠٥

صورة الغلاف الأمامي: الشهيد غسان كنفاني وغادة السمّان والفنان بهجت عثمان في تلفريك جونية، لبنان. المصوّر مجهول. الغلاف الخلفي: تتابع الاسماء بالترتيب الابجدي

#### محاولة إهداء:

## إلى الذين لم يولدوا بعد

هذه السطور التي أهداني إياها ذات يوم وطنيً مبدعٌ لم يكن قلبه مضخة صدئة،

> اهديها بدوري إلى الذين قلوبهم ليست مضخات صدئة، وإلى الذين سيولدون بعد أن يموت أبطال هذه الرسائل.

غادة

## محاولة تقديم

# وفأء لعمد قطعناه

نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني... وكان له وجه طفل وجسد عجوز.. عينان من عسل وغمازة جذلة لطفل مشاكس هاري من مدرسة الببغاوات، وجسد نحيل هش كالمركب المنخور عليه ان يعاجله بإبر «الأنسولين» كي لا يتهاوى فجأة تحت ضربات مرض السكري: هدية الطفولة لصبي حرم من وطنه دونما ذنب... لم يكن فيه من الخارج ما يشبه صورة البطل التقليدية: قامة فارعة.. صوت جهوري زجاجي. لامبالاة بالنساء (إلى آخر عدة النضال) لأنه كان ببساطة بطلاً حقيقياً... والأبطال الحقيقيون يشبهون الرجال العاديين رقةً وحزناً لا نجوم السينما الهوليوودية الملحمية... غير العادي في غسان كان تلك الروح المتحدية.. النار الداخلية المشتعلة المصرة على مقاومة كل شيء، وانتزاع الحياة من بين منقار رخ القدر... نار من شجاعة تتحدى كل شيء حتى الموت..

\* \* \*

نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني جسده المهترىء بالنقرس لا يرسمه جيداً ولا يعبر عنه .. ولكن حرفه يفعل ذلك باتقان .. وحين أقرأ رسائله بعد عقدين من الزمن استعيده حياً .. ويطلع من حروفه كما يطلع المجني من القمقم حاراً ومرحاً صوته الريح .. يقرع باب ذاكرتي ويدخل بأصابعه المصفرة بالنيكوتين وأوراقه وإبرة (انسولينه) وصخبه المرح .. ويجرني من يدي لنتسكع معاً تحت المطر .. ونجلس في المقاهي معالي الأصدقاء .. ونتبادل الموت والحياة والفرح بلا اقنعة ، والرسائل أيضاً ..

نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني التصق بعيني زمناً كدمعة نقية، وانتصب فوق أفقي كقوس قزح... ووفاء لضوء عرفناه معاً، دعوتكم

Twitter: @ketab n

مرة لمشاركتي في الاحتفال بعيد ميلاده الذي يتصادف في شهر نيسان في الحظة حريتي» بمجلة الحوادث ولبيتم، وها أنا أدعوكم اليوم إلى مهرجان من الألعاب النارية والنجوم هي رسائله..

والوفاء ليس فقط لعاطفتي الغابرة المتجددة أبداً نحوه، بل وفاء لرجل مبدع من بلادي اكتمل بالموت لانه كان اكثر صدقاً من أن يسمح له عدوه بالحياة والكتابة والاكتمال بالعطاء... موت غسان المبكر خسارة عربية على الصعيد الفني لا تعوض، لم يمهلها العدو وقتاً لتأخذ مداها من التأجج والسطوع... والأجمل من ذلك كله أنه كان مناضلاً حقيقياً ومات فقيراً.. (وتلك ظاهرة في زمننا الموسخ بالخلط بين الثروة والثورة)... إنه رجل لم يتلوث بالمال ولا بالسلطة ولا بالغرور وظل يمثل النقاء الثوري

\* \* \*

نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني اشعر دائماً بالرغبة في إطلاقه كرصاصة على ذاكرة النسيان العربية.. والأسباب كثيرة وعديدة، واهمها بالتأكيد أن غسان كان وطنياً حقيقياً وشهيداً حقيقياً وتكريمه هو في كل لحظة تكريم للرجال الأنقياء الذين يمشون إلى موتهم بلا وجل لتحيا أوطانهم، ولتخرج «القيم» و«المفاهيم» من صناديق اللغة الرثة، إلى عظمة الفعل الحي... لا أستطيع الادعاء ـ دون أن أكذب ـ أن غسان كان أحب رجالي إلى قلبي كامرأة كي لا أخون حقيقتي الداخلية مع أخرين سيأتي دور الاعتراف بهم ـ بعد الموت ـ وبالنار التي أوقدوها في زمني وحرف.. ولكنه بالتأكيد كان أحد الانقياء القلائل بينهم.

\* \* \*

نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني، ويعز علي أن أرى الغبار يتراكم فوق وجهه، والعنكبوت يغزل خيوطه ببطء ـ ولكن باستمرار ـ فوق حروف اسمه بالرغم من الجهود المباركة للجنة تكريمه!! أخشى أن

<sup>(</sup>١) نشرتُ هذا الكلام في حوار مع مجلة الشوق الأوسط (لندن) بتاريخ ١/١/١٠/١ أي قبل صدور «الرسائل» بعامين ونصف، ولم يعترض عليه أحد. وكان عنوان الحوار المنشور على غلاف العدد مع صورتي: «غادة السمان: كَشَفْتُ أمر علاقتي بغسان لئلا يطويه النسيان».

يغوص في لجة النسيان هو وكل ما كان يمثله.. لا جائزة ادبية باسمه، ولا شارع في مدينة عربية يخلده (أرجو أن أكون مخطئة وقليلة الإطلاع)... ولا مهرجان أدبياً يكرسه... أفرح حين أرى وفياً ليوسف الخال هو \_ رياض نجيب الريس \_ يحمى اسمه من عث النسيان، واتساءل: أين «جائزة غسان كنفاني» للروآية مشلاً؟ أم أن عليه أن يقرع جدران الخزان؟.. غسان ليس ملكاً لمنظمة معينة فهو طفل الأمة العربية كلها وأحد الذين جسدوا أنبل ما فيها.. أفكر به، وقلبي على الحبيبة الفلسطينية الأخرى ولكن المكفنة بنسيان شبه شامل: سميرة عزام.. منذ غادرت الكنيسة حيث عزيت بها لم أر أحداً من الذين عرفوا وهج إبداعها يحاول بعث ذلك الضوء في نجمة... لم اسمع بأستاذ جامعي منهم كلف طالبة أو طالباً بإعداد رسالة جامعية عنها توثق لها وتحفظ ذكراها إلا فيما ندر.. والاحتفال بميلاد غسان كنفاني في صفحتي الأسبوعية بالحوادث ذات مرة، وبرسائله اليوم، هذا الاحتفال جزء من الاحتجاج على ذاكرة النسيان العربية... لا أريد أن أرى الثلج يهطل فوق شاهدة قبره وأمثاله ويغطيها ببرود الجحود.. فقد كان وطنباً من نوع فريد.. لم يعرف المساومة ولا الرياء ولا رقصة التانغو السياسية: خطوة إلى الأمام، وخطوتان إلى الوراء...

\* \* \*

نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني... والأستاذ جهاد فاضل لم يفتر عليًّ حين تحدث ذات يوم عن رسائل متبادلة بيننا سأقوم بنشرها دون حذف حرف منها... ولم يبح بسر شخصي حين خط سطوره.. على العكس، كنت أريد أن يكتب ما كتب، على أمل أن يتصل بي «الشخص» الذي ما تزال رسائلي بحوزته.. فالـذي حدث أن الشهيد غسان قتـل والعلاقات الديبلوماسية بيننا على أفضل حال، ولم يحدث ما يستدعي قطع العلاقات وسحب الرسائل والسفـراء.. وبعبارة أخـرى: رسائلـه عندي ورسائلي عنده كما هي الحال لدى متبادلي الرسائل كلهم!!..

وانتهز الفرصة لأوجه النداء إلى من رسائلي بحوزته (أو بحوزتها).. نداء أشاركهم فيه محبة غسان وأرجوهم جعل حلم نشر رسائلنا معاً ممكناً كي لا تصدر رسائل غسان وحدها حاملة أحد وجوه الحقيقة فقطبدلاً من وجهيها(۱).. وأنا والحق يقال لا أدري أين رسائلي إليه.. كل ما أعرفه هو أن تلك الرسائل العتيقة لم تعد ملكاً لأحد، وإنما تخص القارىء العربي كجزء من واقعه الأدبي والفكري على لسان مجنوني حبر، صار أحدهما غباراً مضيئاً منذ عقدين من الزمن، وتستعد الأخرى لمهرجان التراب منذ ولادتها.. إنها رسائل تدخل في باب الوثائق الادبية أكثر مما تدخل في باب الرسائل الشخصية بعدما انقضى أكثر من ربع قرن على كتابتها، فخرجت من الخاص إلى العام، باستشهاد صاحبها قبل عشرين سنة.

\* \* \*

نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني.. ونشر رسائلنا معاً هو أيضاً إقلاق لراحة الرياء ولنزعة التنصل من الصدق.. وهي نزعة تغذيها المقولات الجاهزة عن «التقاليد الشرقية» المشكوك اصلاً في صحتها... انا من شعب يشتعل حباً، ويزهو بأوسمة الأقحوان وشقائق النعمان على صدره وحرفه.. ولن أدع أحداً يسلبني حقي في صدقي.. وإذا كانت جدتي المسلمة مثل ولادة بنت المستكفي قد فتحت خزائن قلبها منذ تسعة قرون تقريباً، فلم أخشى أنا ذلك في زمن المشي فوق سطح القمر.. ولماذا يكون من حقها أن تقول في أبن زيدون:

ترقب إذا جن الظلام زيارتي

فإنتي رأيت الليل اكتم للسر وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر

<sup>(</sup>١) نشرت هذا النداء للمرة الأولى بتاريخ ١٩٨٩/٤/٢١ في مجلة الحوادث الصادرة في لندن، وتكرر نشره مرات على لسان ادباء ونقاد اخرين قبل إصداري للطبعة الأولى من الرسائل ولم يستجب احد للنداء حتى لحظة صدور هذه الطبعة الخامسة.

فلماذا لا أجرؤ على نشر رسائلي ورسائله دونما تبديل أو تعديل \_ بغض النظر عما جاء فيها أو لم يجىء \_؟..

للحقيقة سطوة ترفض مجاملة الزيف وركوعاً مني لسطوتها سانشر رسائل زمن الحماقات الجميلة دون تعديل او تحوير، لأن الألم الذي قد تسببه لآخرين عابرين مثلي هو أقل من الأذى اللاحق بالحقيقة إذا سمحت لقلمي بمراعاة الخواطر.. والحقيقة وحدها تبقى بعد أعوام حين أتحول وسواي من العابرين إلى تراب كفسان نفسه.. ولذا قدمت هذا الاعتبار على أي اعتبار أخر ولسان حالي يقول: قد لا أريد أن أتذكر كي لا أجرح الحاضر، ولكنني لا أستطيع أن أنسى كي لا أخون ذاتي والحقيقة معاً...

وريثما أحصل على رسائلي إليه فانشرها (١) ورسائله معاً، أكتفي مؤقتاً بنشر رسائله المتوافرة، بصفتها أعمالاً أدبية لا رسائل ذاتية أولاً ووفاء لوعد قطعناه على أنفسنا ذات يوم بنشر هذه الرسائل بعد موت أحدنا، ولم يدر بخلدي يومئذ أنني ساكون الأمينة على تنفيذ تلك الرغبة الكنفانية \_ السمانية المشتركة.

\* \* \*

نعم. كان ثمة رجل يدعى غسان كنفاني. وكان يعرف أن حبي للحقيقة يفوق أحياناً حتى حبي لذاتي، ومن هنا كانت الحرب التي لن تهدأ يوماً بيني وبين المؤسسات المكرسة لرعاية الرياء الاجتماعي و(تطييب خاطره).. وإذا كنت قد جاملتها يوماً فبالمقدار الذي يسمح لي بالبقاء على قيد الحياة لا أكثر، وعلى طريقة (غاليليو) الذي أعلن أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس \_ لأنها ببساطة الحقيقة

<sup>(</sup>١) ليست لدي مسودات عن تلك الرسائل الغابرة، ولا «فرتوكوبي» ـ استعمال الناسخات لم يكن شائماً يومذاك ـ. الأمل الوحيد في نشر رسائلي هو في أن يتكرّم مَنْ بحوزتهم الرسائل بالإفراج عنها.

وبغض النظر عمن تزعزع جذور حياته كشفها ـ ولكنه عاد وسحب مرغماً كلامه وهو يهمس (ولكنها ما تزال تدور...)..

ونشر رسائل غسان كنفاني فعل رفض للخضوع لزمن الغبار الذي يكاد يتكدس في الحناجر، وعصر التراجع صوب أوكار تزوير المشاعر البشرية الجائعة أبدأ إلى حرية لا تؤذي وإذا فعلت فعلى طريقة مبضع الجراح لا خنجر قاتل الظلام...

ثمة اديبة عربية نشرت رسائل حبيبها الشاعر خليل حاوي بعدما حذفت اسمها منها (واحتراماً لرغبتها لن اذكره) كما شطبت بنفسها بعض السطور التي وجدتها محرجة في حق سواها على الأرجح.. ولم تنج من اللوم لأنها تجنت على الأمانة الأدبية.. وأنا أعتقد أن العتاب لا يجب أن يوجه إليها، بل إلى القيم التقليدية السائدة التي تجعل سلوكاً كهذا مفهوماً بل ومدعاة للاحترام ... والهجوم لا يجوز أن يوجه للاديبة التي نفذت تعاليم مجتمعها، بل لذلك المجتمع المهترىء بالزيف الذي يجد في أكبر حقائق الحياة عيباً يجب التنصل منه في حجرات السر المظلمة.. وليس من حقنا معاتبة تلك الأدبية على مزاجها الشخصي في المقاومة، ولا الطلب من جميع الأدبيات لعب دور العين التي تقاوم المخرز.. بل علينا أولاً ضرب اليد التي تمتد بأصابعها السكاكين لتقص أغصان أية شجرة تومض فيها شرارات الحقيقة.. كي لا تضرم نار عشق الصدق في غابات تومض فيها شرارات الحقيقة.. كي لا تضرم نار عشق الصدق في غابات نضء دون أن نحترق؟!..

\* \* \*

نعم. كان ثمة رجل يدعى غسان كنفاني.. وتسديد طعنة إلى مجمعيات الرياء المتحدة، أمر كان سيطرب له غسان، (كما كان سيفرح بإحياء ذكر أي شهيد نقي يستحق من ذاكرتنا حيزاً أكبر من الذي رصدناه له). ولعل ذلك أحد الأسباب التي دعتنا يوماً للعهد الذي قطعناه

على انفسنا بنشر رسائلنا معاً<sup>(١)</sup> وهو عهد ربما كنت ساتملص من تنفيذه او أؤجله لو لم أشعر أن هذه الرسائل خرجت من الخاص إلى العام بمرور الزمن.

ولكن ثمة عوامل أخرى أيضاً تحثني على نشر رسائل كنفاني دونما تردد، منها مثلاً رسم شخصية «الفدائي» من الداخل.. أي مناضل في أي وطن..

ثمة ميل دائم في الأدب العربي بالذات لرسم «المناضل» في صبورة «السوبرمان».. ولتحييده أمام السحر الأنثوي وتنجيته من التجربة.. وفي رسائل غسان صبورة للمناضل من الداخل قبل أن يدخل في سجن الأسطورة ويتم تحويله من رجل إلى تمثال في الكواليس المسرحية السياسية...

وهي صورة أعتقد أن بوسعها أن تغني أدب الجيل الطالع عامة وأدب المقاومة خاصة وتبعده عن هوة الضوضاء الخطابية المهرجانية السياسية التي يلقى الإبداع فيها مصرعه بعدما حلت الإنشائيات والرطانات المدرسية المزودة بمكبرات الصوت محل دقات القلب. وبهذا المعنى تبدو في قراءة رسائل غسان كنفاني ضرورة للروائيين الشباب..

<sup>(</sup>۱) كان غسان كنفاني فخوراً بإبداعه في حقل النصوص الشعرية الوجدانية. ولعله ـ بهذا المعنى ـ كان يعتبر رسائله في امتداداً لأعماله الأدبية، وربعا لذلك كان يقوم بنشرها في زاويته «أوراق خاصة» في جريدة المحرر بين عامي ١٩٦٦ ـ ١٩٦٨ (ويجد القارى» الأنوار ـ الصفحة الثانية التي كان يكتبها بين عامي ١٩٦٧ – ١٩٦٨ (ويجد القارى» نموذجاً مصوراً لها في الصفحة ٨٦ من هذا الكتباب). وهذه الرسائل لم تجمع في «الأعمال الكاملة لفسان كنفاني، حتى الآن ولا تزال شبه مجهولة رغم كثرتها كما واهميتها نوعاً كجزء من نتاجه الأدبي الفني المتنوع. ونجده في رسائله إلى في هذا الكتاب يستشهد ببعض ما كتبه في ونشره في المحرر وملحق الأنوار كما في قوله في الصفحة ٢٠ داقول لك.. ما قلته اليوم لك على صفحات الجريدة»، ويورد بعدها استشهاداً من رسالته المنشورة. والكتاب حافل بتلك الاستشهادات من نصوصه الشعرية الـ وجدانية تلك، ويوسع القارى» العودة إلى الصفحات ٢٦ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٦ و٢٠ و٢٠ و٢٠ و٢٠ من هذا الكتاب مثلاً.

حيث يطلعون على صدورة حية لحياة شهيد حقيقي بعيداً عن اقنعة التزوير.. واعتقد أن «أنسنة» فكرة الشهيد لا تؤدي القضية، بل على العكس من ذلك، تساعد كل إنسان على اكتشاف العملاق الذي يقطنه مهما بدا لنفسه أو للذين حوله مريضاً وضعيفاً بالمفاهيم التقليدية وعاشقاً مهزوماً كسره الحب حيناً وملاه بالزهو والاعتداد أحياناً ... سنكتشف في رسائل غسان أن كلاً منا يستطيع أن يكون مهما لوطنه إذا تبع صوت قلبه بلا وجل حتى النهاية وتخلص من الإردواجية بين المشاعر والسلوك قدر الإمكان، فإذا أحب وطنه حتى الموت مارس ذلك الحب سلوكاً، لا خطباً طنانة على المنابر فقط.. بهذا المقياس أرى كنفاني الحب سلوكاً، لا خطباً طنانة على المنابر فقط.. بهذا المقياس أرى كنفاني النقاء الثوري البعيد عن «التبتل الاستعراضي» والفساد السري، ولعبة الرصانة الديكورية والاقنعة اللامقنعة...

#### \* \* \*

الوفاء للعهد على نشر هذه الرسائل بعد خروجها من الخاص إلى العام بحيث صارت وثيقة ادبية. التأسيس لنوع ادبي منتشر في الدنيا بكثرة ويكاد يكون معدوماً عندنا هو ادب المراسلات غير الرسمية، مراسلات الاعتراف: اللون الناقص شبه المفقود في لوحة الأدب العربي. عشق الحقيقة. إحياء ذكرى غسان. الإعلان عن عاطفة نبيلة تزويرها يدعو إلى الخجل لا كشفها. تكريم الشهيد... أهذه وحدها تقف خلف رغبتي في نشر رسائل كنفاني؟.

ها أنا أستجوب نفسي في لحظة صدق وأضبطها وهي تكاد تتستر على عامل نرجسي لا يستهان به: الفخر بحب رجل كهذا أهدى روحه لوطنه وأنشد لي يوماً ما معناه:

«مـولاي وروحـي في بـده إن ضيعها سلمـت يـده».. واعتقد أن كل أنثى تزهو (ولو سراً) بعاطفة تدغدغ كبرياءها الانثوى.. وأنا بالتأكيد لا أستطيع تبرئة نفسى من ذلك جزئياً!.. ولكنى في الوقت ذاته أتساءل: إلى أي مدى تضيف رسائل غسان إلى صورته في الأذهان (أو تنقصها)؟.. وأجد بكل إخلاص أن هذه الرسائل تمنح صورته بعداً إنسانياً جميلاً أخاذاً يذكر بشخصية طالما أحبها غسان هي شخصية «الدكتور جيفاكو» التي أبدعها الأديب الروسي «باسترناك» وكان غسان يحبها كثيراً (قدر كرهي لشخصية حبيبته لارا في الرواية وكانت مستسلمة تركت قدرهما يدمرهما معاً بمعنى ما). ولعل غسان كان يعي ذلك حين طلب مني أن أعاهده على نشر تلك الرسائل ذات يوم بعيد كأنه البارحة. إنها وجهه الحقيقى أو أحد وجوهه الأصيلة.

#### \* \* \*

نعم. كان ثمة رجل يدعى غسان كنفاني، وأعترف لذكراه أن فكرة إحراق الرسائل راودتني مراراً، وأنا أنشد مع الجوقة ضد المشي بين القبور هرباً من الثمن الذي يدفعه كل من يجرؤ على إقلاق راحة الرياء... في ممالك الاقنعة واللاوفاء.

ولكن للرسالة سحراً أبيض لا أسود.. يتحول فيها المرء إلى رقعة ملساء نقية اسمها الورقة، وتخط الروح فوقها رموز الصدق..

الرسالة جموح القلب إلى المستحيل، وشهية الأشواق إلى تقمص اللغة حتى البقاء. والمظروف أحد أكفان لحظات الخلود الصغيرة، حين لا يخطر ببال المرء أنه سيتحول من رجل إلى طابع بريد!.. ومن عاشق إلى شهيد..

وإلى جانب النرجسية الصغيرة التي لا يخلو منها أحد (بعضنا يعترف وبعضنا يكابر)، ثمة شعور بالجميل أحمله نحو غسان الصديق وسبق لي أن عبرت عنه في حواري مع الدكتور غالي شكري \_ الذي صدر به كتاباً نقدياً له عنى \_ منذ خمسة عشر عاماً.

وهو شعور بالجميل لا يزيده الزمن إلا تأججاً وسطوعاً.. ذات يوم، كنت وحيدة ومفلسة وطريدة، وحزينة، فشهر بعض (الأصدقاء) سكاكينهم بانتظار سقوط (النعجة) \_على عادة الدنيا معنا... يومها وقف

كنفاني إلى جانبي وشهر صداقته.. كنت مكسورة بموت أبي، ومحكومة بالسجن لذنب أفخر به، ولكن غسان أنجدني بجواز سفر، ريثما صدر أوائل السبعينات عفو عام شملني..

\* \* \*

نعم. كان ثمة رجل يُدعى غسان كنفاني. وهاأنذا أترككم مع رسائله، دون أن أنسى التعبير عن أسفي لاحتراق بعضها (بعض رسائل عام ١٩٦٨ \_ أن أنسى التعبير عن أسفي لاحتراق بعضها (بعض رسائل عام ١٩٧٨. ولو لم أكن قد احتفظت بهذه الرسائل في لندن \_ مصادفة \_ لذهبت هي أيضاً طعمة للنيران.. وكل ما أتمناه هو أن أرى رسائلنا كلها منشورة معاً كما حلمنا يوماً.. رسائلي ورسائله، حتى تلك التي احترقت!...

ولعلي كُنت حنثت بعهدي لغسان على نشر تلك الرسائل، لو لم أجد فيها وثيقة أدبية وسيرة ذاتية نادرة الصدق لمبدع عربي، مع الوطن المستحيل والحب المستحيل... وثيقة ثرية بأدب الاعتراف الذي تفتقر إليه مكتبتنا العربية. والرسائل بهذا المعنى تسد نقصاً سبقتنا الأمم الأخرى إلى العطاء في مجاله، وتؤسّس لنوع جميل من الأدب ما زلنا نتهيب أمام بحاره، ومَنْ أجدر من القلب العربي الثري للخوض في لجته.

<sup>(</sup>١) ربعا كان غسان كنفاني يحتفظ بمسودات عن رسائله إلى. وبذلك يصير نشر بقية الرسائل ممكناً إذا تكرم أحدُ بهذه البادرة الأدبية النبيلة.

# رسالة غير مؤرخة ـ لا اذكر التاريخ! لعلها اول رسالة سَطّرَها لي

غادة..

أعرف أن الكثيرين كتبوا لك، وأعرف أن الكلمات المكتوبة تخفي عادة حقيقة الأشياء خصوصاً إذا كانت تُعاش وتُحسّ وتُنزف على الصورة الكثيفة النادرة التي عشناها في الأسبوعين الماضيين.. ورغم ذلك، فحين أمسكت هذه الورقة لأكتب كنت أعرف أن شيئاً واحداً فقط استطيع أن أقوله وأنا أثق من صدقه وعمقه وكثافته وربما ملاصقته التي يخيل إلى الآن أنها كانت شيئاً محتوماً، وستظل، كالأقدار التي صنعتنا: إنني أحبك.

الآن أحسبها عميقة أكثر من أي وقت مضى، وقبل لحظة واحدة فقط مررت بأقسى ما يمكن لرجل مثلي أن يمر فيه، وبدت لي تعاساتي كلها مجرد معبر مزيف لهذه التعاسة التي ذقتها في لحظة كبريق النصل في اللحم الكفيف.. الآن أحسبها، هذه الكلمة التي وسخوها، كما قلتٍ لي والتي شعرت بأن علي أن أبذل كل ما في طاقة الرجل أن يبذل كي لا أوسخها بدوري.

إنني أحبك: أحسبها الآن والألم الذي تكرهينه \_ ليس أقل ولا أكثر مما أمقته أنا \_ ينخر كل عظامي ويزحف في مفاصلي مثل دبيب الموت. أحسبها الآن والشمس تشرق وراء التلة الجرداء مقابل الستارة التي تقطع أفق شرفتك إلى شرائح متطاولة.. أحسبها وأنا أتذكر أنني أيضاً لم أنم ليلة أمس، وأنني فوجئت وأنا أنتظر الشروق على شرفة بيتي أنني \_ أنا الذي قاومت الدموع ذات يوم وزجرتها حين كنت أجلد \_

أبكي بحرقة. بمرارة لم أعرفها حتى أيام الجوع الحقيقي، بملوحة البحار كلها وبغربة كل الموتى الذين لا يستطيعون فعل أيما شيء.. وتساءلت: أكان نشيجاً هذا الذي أسمعه أم سلخ السياط وهي تهوي من الداخل؟

لا. أنت تعرفين أنني رجل لا أنسى وأنا أغْرَف منك بالجحيم الذي يطوق حياتي من كل جانب، وبالجنة التي لا أستطيع أن أكرهها، وبالحريق الذي يشتعل في عروقي، وبالصخرة التي كتب علي أن أجرها وتجرني إلى حيث لا يدري أحد.. وأنا أعرف منك أيضاً بأنها حياتي أنا، وأنها تنسرب من بين أصابعي أنا، وبأن حبك يستحق أن يعيش الإنسان له، وهو جزيرة لا يستطيع المنفي في موج المحيط الشاسع أن يمر بها دون أن... ورغم ذلك فأنا أعرف منك أيضاً بأنني أحبك إلى حد أستطيع أن أغيب فيه، بالصورة التي تشاءين، إذا كنت تعتقدين أن هذا الغياب سيجعلك أكثر سعادة، وبأنه سيغير شيئاً من حقيقة الأشياء.

أهذا ما أردت أن أقوله لك حين أمسكت الورقة؟ لست أدري.. ولكن صدقيني يا غادة أنني تعذبت خلال الأيام الماضية عذاباً أشك في أن أحداً يستطيع احتماله، كنت أجلد من الخارج ومن الداخل دونما رحمة وبدت لي حياتي كلها تافهة، واستعجالاً لا مبرر له، وأن الله إنما وضعني بالمصادفة في المكان الخطأ لأنه فشل في أن يجعل عذابه الطويل الممض وغير العادل لهذا الجسد، الذي أحتقر فيه قدرته غير البشرية على الصلابة، ينحنى ويموت..

إن قصتنا لا تكتب، وسأحتقر نفسي لو حاولت ذات يوم أن أفعل، لقد كان شهراً كالإعصار الذي لا يُفهم، كالمطر، كالنار، كالأرض المحروثة التي أعبدها إلى حد الجنون وكنت فخوراً بك إلى حد لمت نفسي ذات ليلة حين قلت بيني وبين ذاتي أنك درعي في وجه الناس والأشياء وضعفي، وكنت أعرف في أعماقي أنني لا أستحقك ليس لأنني لا أستطيع أن أعطيك حبات عيني ولكن لأنني لن أستطيع الاحتفاظ بك إلى الأبد.

وكان هذا فقط ما يعذبني.. إنني أعرفك إنسانة رائعة، وذات عقل لا يصدق وبوسعك أن تعرفي ما أقصد: لا يا غادة لم تكن الغيرة من الآخرين.. كنت أحسك أكبر منهم بما لا يقاس، ولم أكن أخشى منهم أن يأخذوا منك قلامة ظفرك. لا يا غادة، لم يكن الادعاء والتمثيل والزيف فذلك الشيء الوحيد الذي لا أستطيع أبداً إتقانه ولو أتقنته لما كنت الآن في قاع العالم.. لا يا غادة.. لم يكن إلا ذلك الشعور الكئيب الذي لم يكن ليغادرني، مثل ذبابة أطبق عليها صدري، بأنك لا محالة ستقولين ذات يوم ما قلتِه هذه الليلة.

إن الشروق يذهلني، رغم الستارة التي تحوله إلى شرائح وتذكرني بالوف الحواجز التي تجعل من المستقبل - أمامي - مجرد شرائح.. وأشعر بصفاء لا مثيل له مثل صفاء النهاية ورغم ذلك فأنا أريد أن اظل معك، لا أريد أن تغيب عني عيناك اللتان أعطتاني ما عجز كل شيء انتزعته في هذا العالم من إعطائي. ببساطة لاني أحبك. وأحبك كثيراً يا غادة، وسيدر مر الكثير مني إن افقدك، وأنا أعرف أن غبار الأيام سيترسب على الجرح ولكنني أعرف بنفس المقدار أنه سيكون مثل جروح جسدي: تلتهب كلما هبت عليها الريح.

أنا لا أريد منك شيئاً وحين تتحدثين عن توزيع الانتصارات يتبادر إلى ذهني أن كل انتصارات العالم إنما وزِعَت من فوق جثث رجال ماتوا في سبيلها.

أنا لا أريد منك شيئاً، ولا أريد \_ بنفس المقدار \_ أبداً أبداً أن أفقدك.

إن المسافة التي ستسافرينها لن تحجبك عني، لقد بنينا أشياء كثيرة معاً لا يمكن، بعد، أن تغيّبها المسافات ولا أن تهدمها القطيعة لأنها بنيت على أساس من الصدق لا يتطرق إليه التزعزع.

ولا أريد أن أفقد «الناس» الذين لا يستحقون أن يكونوا وقود هذا الصدام المروّع مع الحقائق التي نعيشها.

.. ولكن إذا كان هذا ما تريدينه فقولي لي أن أغيب أنا. ظلي هنا أنت فأنا الذي تعودت أن أحمل حقيبتي الصغيرة وأمضي..

ولكنني هذه المرة سأمضي وأنا أعرف أنني أحبك، وسأظل أنزف كلما هبت الريح على الأشياء العزيزة التي بنيناها معاً..

غسان



العنادة معتق ورسُور مضوما أول كانت تُعاش مُتَسَنَّ مُتَنَفَ مِن الصورة والمستفة بنادة بني عشاها و مرسوعن بدافي . ويخ نك منسولة المنه الدقة لاكت معطف م كنت الالا ما الله " والهلا منط ينظم الم المُه المُعالِمُ ولا الْحَدِ مِنْ عِنْمُ وَكُمْ فَيْهُ وَلَوْ فَيْهُ وَلِهُ فَيْهُ وَلِهُ فَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا ال \_\_\_ خیرال الآورنی کانت سیلا محتومات وسینل ، کلامتار الت والمنفتلان الخارامين الأسراف المشقة الله مداي وقت صفى ، وتبع لحظة المستأوانية نقط فرت باقسي بالمنافرهن ملجهالم عراضه الهولات به عاسية كل فرد حصر مزني طن المتاسة التي زقيع في رسينوها ، كا قدت لى رائق شعرى بايد عن ايد ليند كل ما في طاقة اراه الدينون کي لا ارسخکا دوري . الني اعبى المال المراج الآم را الله تكرهيا والمساحق ولد با ورق و المساع عزم والسنام تشرفه وراء المرة الحرباء بمقاعه لم المارة ایتی تنطع امور شرفتل ارشاخ به تفاولة روسه ما اتنکر این النفال م دغر ديدة المس الرائن موهلت ولا انتظر الكروه على شرنة بيتي ديني سال الذي قارست الدسع ناع بيرم وزهسك هين ه در المعلم المعلى المع منوعة التجار كماك وبغربة كل الموتى الذب لاستطيعون فعل ايما ك .. و معد، بدنا ننه " بين ملاء ، منادت ، .. في

السياط وهي تقدي مسالدا فل ٢٠٠٠

الهذا ما اردى ، ما اقوله الله صيم المسلكة الورقة ؟ لك الدي الوكم علاق الني تقذب فلال ١٩١٨ الما طبية عذا ٤ أولك علاة الميل الم

الم تمقتنا لا تكبت ، و المتقر للنا لو ماولك

ذات وس الم افعل ، لعد كالم سشما كالاعصار الذي لد يني ، كالمطم ، كالمأر ، كالله فل الحروثة التي عجم اعبرها الى هد لمنبون وكنت مختوا بن الى هد لمت منسم ذات ليدة هيم قلت بيني وبيد ذاتي ان درعي ، و وجر إذا من والاشياد وضعفي ، وكنت اعرف ، و اكافي الني لداستعن لسي لدني لداستطيع الم اعطيك ها عالي عين وكن لا يني له استطيع الم العطيك ها عالي المراحة الم المراحة الم المراحة المراح

وكاء هذا فقط ما معيد بني اعض النقر رائعة م وذات عقن لا عبوده موسعن الم تعرض ما افقلا : لا يا عادة لم تكمه المفيرة ملم ترفرني .. كنت المسلم اكبر سنهم بما لا يعاس ، وم اكب افت عنهم الما يأ فذوا من قلامة ظفرك . لا يا عادة ، لم كبير مردعاء والمتميثل والزيني فذال برشي الموهيد الذي لل استطح البا القالة ولا القنت لما كنت الأم الح قاع العالم .. لا ياعادة .. لم كبير الد ذال السفور الكيف الذي لم كليم للميادرين ) مثل ذابية الملجم عليه عددي ، إن لا محالة المستقوس داست

الم الشروف ينها من رخي الستارة التي تحوله الحت المواخ وتذكرني بالوف الحواجز التي تجعل ما لمستقبل المامي و مجد شرائح .. والشعر جبنا و المشيل له المثن صفاء المنكية ورغم ذلاه خانا اربي الم الخل معل و لا اربيا الم تخيب عني عينان اللثالم اعطتاني ما عجز كل شيئ انتزعته بو هذا العام ملم اعطائي وبالحة لانني اهبله و داعبه كبيرا يا

| عادة بروسيدم الكير من المافقال مروانا الوف الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غبار مريام سيترسب ع الحرج ولكنني اعرف سبنس وعقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رنه سکید مثل مروع هسیدی : تلخب کلاهبت عیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باليوج ، المستدان الم |
| الما له الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يتبادر الاذهني المركل انهارا عالم الما وزعت يبيؤهد جثك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رماله ما توا ع سبط ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الم الداريد من عليات م ولا وريد المنت المعتاد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبدأ ابدأ الما وعقد له .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المهد فقالت ستافرين للم تجبيه على ملقد المنيذ المثيد كثرة بعد لا يكن مربع عالم تختبر والمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ولا دم تقدمي التطبيعة الذي بنيت على الماسي مم العدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| و تطرور الميه التزعزع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ولادريد المرافقة "الماس" الذين لاستحقون المكوف!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقود هذا الصلم المرقع مع لهمافدالتي نعبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رئد اذا كام هذا ما تريينه فقدل في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اغيب د الله منا انت منا الذي مقدي الم المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هقيبتي الصغيرة واحفي و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - analicilies les écoles jui en circle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من المن من المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بنياها معا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

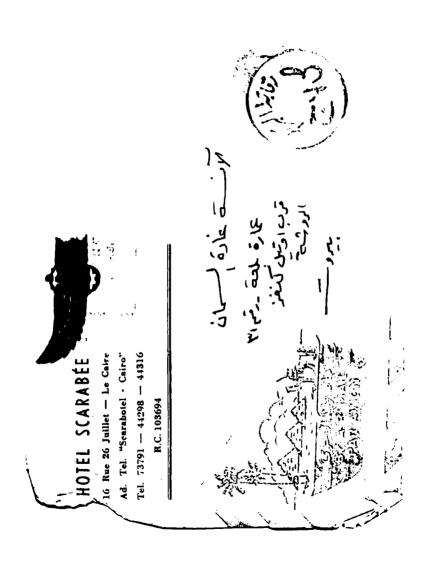

Twitter: @ketab\_n

رسالة غير مؤرخة، ولكن سياق الكلام فيها يدل على أنها كتبت في القاهرة أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) وقبل 1977/11/۲۹ بيوم أو اثنين.

عزيزتي غادة..

مرهق إلى أقصى حد: ولكنك أمامي، هذه الصورة الرائعة التي تذكرني بأشياء كثيرة عيناك وشفتاك وملامح التحفز التي تعمل في بدني مثلما تعمل ضربة على عظم الساق، حين يبدأ الألم في التراجع. سعادة الألم التي لا نظير لها. أفتقدك يا جهنم، يا سماء، يا بحر. أفتقدك إلى حد الجنون. إلى حد أضع صورتك أمام عيني وأنا أحبس نفسي هنا كي أراك.

ما زلت أنفض عن بذلتي رذاذ الصوف الأصفر الداكن. وأمس رأيت كرات صغيرة منها على كتفي فتركتها هناك. لها طعم نادر كالبهار.. أنها تبتعث الدموع إلى عيني أيتها الشقية. الدموع وأنا أعرف أنني لا أستحقك: فحين أغلقت الباب وتركتني أمضي عرفت، عرفت كثيراً أية سعادة أفتقد إذ لا أكون معك. لقد تبقت كرات صغيرة من الصوف الأصفر على بذلتي، تتشبث بي مثلما أنا بك، وسافرت بها إلى هنا مثلما يفعل أي عاشق صغير قادم من الريف لأول مرة.

لن أنسى. كلا. فأنا ببساطة أقول لك: لم أعرف أحداً في حياتي مثلك، أبداً أبداً ابداً ولذلك لن أنساك، أبداً ابداً ولذلك لن أنساك، لا... إنك شيء نادر في حياتي. بدأت معك ويبدو لي أنني سأنتهي معك.

ساكتب لك أطول وأكثر.. لقد أجلوا المؤتمر إلى ٣٠ ولكنهم سيسفروننا غداً، الأحد إلى غزة كي نشترك بمأتم التقسيم. يا للهول.

ويبدو أنه لن يكون بوسعي أن أعود للقاهرة قبل الرابع. وساكون في بيروت يوم ٦ كانون الأول على أبعد تعديل.. إلا إذا فررت من المؤتمر وأتيتك عدواً..

حين قرأ أحمد بهاء الدين حديثك لي خطفه (۱)، بل أجبرني على التعاقد معه لأكتب له مواضيع مماثلة ... قال لي وهو يهز رأسه: أخيراً أيها العفريت وجدت من يُسكت شراستك. سينشر الموضوع في «المصور»(۲) التي علمت أنها توزع في كل البلاد العربية أعداداً هائلة وتحوز على ثقة الناس واحترامهم.. ولكنني بالطبع لا أعرف متى..

وزعت كتبك(7). تحدثت عنك كثيراً. فكرت بك. بك وحدك.. وانت لا تصدقين.. وأنت (حين أعذب نفسي في المساء) موجودة في الماي فير(4) مع الناس والهواتف والضحك..

حاولي أن تكتبي لي: فندق سكارابيه شارع ٢٦ يوليو. القاهرة فسيكون أحلى ما يمكن أن يلقاني حين عودتي رسالة منك لأنني أعرف أنك لن تأتين..

أه.. يا عزيزة!

غسان كنفاني

<sup>(</sup>١) حوار صحافي.

 <sup>(</sup>٢) مجلة المصور المصرية وكان يرئس تحريرها يومئذ احمد بهاء الدين.

<sup>(</sup>٣) نسخ من كتاب ليل الغرباء حملها معه إلى القاهرة وكان الكتاب قد صدر قبلها بأشهر.

<sup>(</sup>٤) مقهى في بيروت ـ الروشة يجاور بيتي يومئذ كان يحلو لي الجلوس فيه أحياناً مع الأصدقاء.

وهد الحاقى مد : ولكن اما مي ، هذه الهورة الألحة التي تمن عينه الهورة الألحة التي تمن عينه وستفتان و مديح المتخفز التي تمن ع بدق مهم تعن سرخة مع عظم السائد ، همه يبلاً مولم في القراجع . سيعادة مدلم التي مرفقي لدي . ا فتقدله الم هدا طبوت المي هد اطبو سور له أمام عيني والما الهسس منسي هما كي الله .

ما زلت انتض عد بذلت رداد الصوف الرهدف الداکن ، واسس رئت کرات معنوه سن الا کمتنی و ترکیخ ها ده . دلا طام بادر الاله ...

انت کرات معنوه سن الا کتنی ارت ارت تقیق الدوج و انا اعرف این لد استحق الحقی عرفت ، عرفت کیترا این لد ...

استارة اختقال از لا اکور بعد ، نقر تبقت کرات معنوه مسلمان این المصون الاسترد از در اگر بعد ، نقر تبقت کرات معنوه مسلمان انا بلا ، وسافرت به المحال عند این میدارین مودل و ا

ساکت بن البول رائش به بقدا بهلا ۱ بولت الم ۱۲ ولکهم سیسیفرونگا غنا مهمد ۱۱ غزه کی ششتران به تم النتسیم ، ریا نخول ، ریدو آنه ندس کویه وسیعی اید آخود الناس فرشین آرایع ، و ساکوید او بروش یوم به کاف مول به رجد بقدین .. الا آذا نظرت مید الموتمد وانتیکل عکوا \* ..

هيد ترامد سكويد به مديكه لي طفقه ، بى اجبري عم اللقاعد معه م مركب به سوافيع ممانحة ... تمامات معموري ماسم : اختراء المسج العفرية وجدت مد يساكته فتراسيتك . يستشر المرسوع أن المصوّر \* آنتي عليت الله توزع . يمكن الله توزع كان اللهد لدين اعمادا معادا معادة عنوز عم اعتمادا الكاسب واحترابهم ..وكماني المعلوم المعادة الله ... وكماني المعلوم المعادد الله المرابع ..

ورعت كنيه ، تدكت مل كيرا فرر به ، به وهدله .. وانت سد مصحب وانت ( هذه اعذب الله الأرساد) موفودة أني الماعي فير مع الناسة والقوات والقعن ..

عادلي آمكيتي في : ننديد سيكاريي سارع الله ٢٠ و ليو العَامَةُ نيكوم ١ على ما مكم آر مينان عيم عودتي رسانة منك ما نني اعرف والله حوص اغه سريا تيم ..

آه ۱۰ عززهٔ

Carpt

فندق الأندلس \_ غزة EL - ANDALUS HOTEL - GAZA

كازينو هويدي ــ غزة HAWAIDI CASINO - GAZA

كازينو الأندلس ـ غزة ANDALUS CASINO - GAZA

فندق قصر البحر ـ غزة SEA PALACE HOTEL - GAZA

Tel 653 マ・ア ご

غزة في ۲۹/۱۱/۲۹ Gaza

غادة

كل هذه العناوين المسجلة فوق، على ضخامتها، ليست إلا أربع طاولات على شاطىء البحر الحزين، وأنا، وأنت، في هذه القارورة الباردة من العزلة والضجر. إنه الصباح، وليلة أمس لم أنم فقد كان الصداع يتسلق الوسادة كجيوش مهزومة من النمل، وعلى مائدة الفطور تساءلت: هل صحيح أنهم كلهم تافهون أم أن غيابك فقط هو الذي يجعلهم يبدون هكذا؟ ثم جئنا جميعاً إلى هنا: أسماء كبيرة وصغيرة، ولكنني تركت مقعدي بينهم وجئت أكتب في ناحية، ومن مكاني استطيع أن أرى مقعدي الفارغ في مكانه المناسب، موجوداً بينهم أكثر مما كنت أنا.

إنني معروف هنا، وأكاد أقول «محبوب»، أكثر مما كنت أتوقع، أكثر بكثير. وهذا شيء، في العادة، يذلني، لأنني أعرف بأنه لن يتاح لي الوقت لأكون عند حسن ظن الناس، وأنني في كل الحالات سأعجز في أن أكون مثلما يتوقعون مني. طوال النهار والليل أستقبل الناس، وفي

الدكاكين يكاد البعة يعطونني ما أريد مجاناً وفي كل مكان أذهب إليه أستقبل بحرارة تزيد شعوري ببرودة أطرافي ورأسي وقصر رحلتي إلى هؤلاء الناس وإلى نفسي. إنني أشعر أكثر من أي وقت مضى أن كل قيمة كلماتي كانت في أنها تعويض صفيق وتافه لغياب السلاح وأنها تنحدر الآن أمام شروق الرجال الحقيقيين الذين يموتون كل يوم في سبيل شيء أحترمه، وذلك كله يشعرني بغربة تشبه الموت وبسعادة المحتضر بعد طول إيمان وعذاب، ولكن أيضاً بذل من طراز صاعق.

ولكنني متأكد من شيء واحد على الأقل، هو قيمتك عندي.. أنا لم أفقد صوابي بك بعد، ولذلك فأنا الذي أعرف كم أنت أذكى وأنبل وأجمل. لقد كنتِ في بدني طوال الوقت، في شفتي، في عيني وفي رأسي. كنتِ عذابي وشوقي والشيء الرائع الذي يتذكره الإنسان كي يعيش ويعود.. إن لي قدرة لم أعرف مثلها في حياتي على تصورك ورؤيتك.. وحين أرى منظراً أو أسمع كلمة وأعلق عليها بيني وبين نفسي أسمع جوابك في أذني، كأنك واقفة إلى جواري ويدك في يدي. أحياناً أسمعك تضحكين، وأحياناً أسمعك ترفضين رأبي وأحياناً تسبقينني إلى التعليق، وأنظر إلى عيون الواقفين أمامي لأرى إن كانوا قد لمحوك معي، أتعاون معك على مواجهة كل شيء وأضع معك نصل الصدق الجارح على رقابهم. إنني مواجهة كل شيء وأضع معك نصل الصدق الجارح على رقابهم. إنني سعادة توازي تلك التي غسلتني من غبار وصدا ثلاثين سنة ليلة تركت بيوت إلى هنا.

أرجوك.. دعيني معك. دعيني أراك. إنك تعنين بالنسبة لي أكثر بكثير مما أعني لك وأنا أعرف ولكن ما العمل؟ إنني أعرف أن العالم ضدنا معاً ولكنني أعرف أنه ضدنا بصورة متساوية، فلماذا لا نقف معاً في وجهه؟ كفّي عن تعذيبي فلا أنا ولا أنت نستحق أن نسحق على هذه الصورة. أما أنا فقد أذلني الهروب بما فيه الكفاية ولست أريد ولا أقبل الهروب بعد. سأظل، ولو رُضع أطلس الكون على كتفي، وراءك ومعك.

ولن يستطيع شيء في العالم أن يجعلني أفقدك فقد فقدت قبلك، وسأفقد بعدك، كل شيء.

«إنني لا أستطيع أن أكرهك ولذلك فأننا أطلب حبك»(١).. أعطيك العالم إن أعطيتني منه قبولك بي.. فأنا، أيتها الشقية، أعرف أنني أحبك وأعرف أنني إذا فقدتك فقدت أثمن ما لديّ، وإلى الأبد..

سأكتب لك وأنا أعرف أنني قد أصل قبل رسالتي القادمة، فسأغادر القاهرة يوم ٥ كانون وتأكدي: لا شيء يشوقني غيرك.

غسان كنفاني

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة هي استشهاد لغسان من إحدى رسائله الوجدانية لي المنشورة في زاوية 
«أوراق خاصة» في جريدة المحرر، وغير المنشورة بعد في «الاعمال الكاملة لغسان 
كنفاني». وكان غسان يحمل لي مسودات رسائله إلي التي ينشرها وذلك بعد أن تقوم 
المطبعة بصفها، وقد احتفظت بتذكارات منها بخطه، لكنني لم أنشرها في هذا الكتاب، إذ 
من المفروض أن تصدر في مجلد خاص بها في «الاعمال الكاملة لغسان كنفاني» ما دام قد 
اختار أن ينشرها بنفسه في الصحف خلال حياته.

فندق الاندلس ـ غزة
EL-ANDALUS HOTEL - GAZA

كازيتو هريدى ـ غزة
HAWAIDI CASINO - GAZA

كازينـــو الاندلس ـ غزة ANDALUS (ASINO ـ GAZA فندق قصر البحر ـ غزة SEA PALACE HOTEL - GAZA ت عدد 1663

| Gaza 977/11/cg 3is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كل هذه لعلم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عَدَمُ الْحِيدُ لَذِيدِ مِنْ مَا مَا يَتَ مَنْ هِذَهُ لِقَالِمِيهُ الباردة عد المنزلة والفجر مانه بالعبال ، وللاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المستام دين فقد كام ويصاع متسطف المرسادة كيوث تعزوفة مسالان مريع بالمرة لمنظور سايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| على جميع المراجع المرا |
| هذ : صد كبيرة وصفيرة ع ملكني تركت معتصل بينم وهات كتب إله اهيز ، وحد سكاني بستيليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| السرور مقدم عيد الفارغ نه كان ويناسم بين موهول بينهم كف مركبت لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابني علوف نفذ م ما كلد اقعله ١٠ محمود ١١ ما كذت وتوقع م الكركيش وهذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يشار مع ذا الناف مع من عند معالى حقوم الله عن عند من و الناف |
| و كا الحالات مع في و المسلم مثل تيوقود وي مطوال في واللما استقبل الناس و وي المكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يكلد الباعة بعطوني عدري الجهائ وفي كل مكله النهب اليه استقبل قبلة عن بير سقوري ببروزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عطرا في حدا سي وقصر رحلتي الإهلاء الما س رالا رفنس به الني الشوكائ، حداق وقت ميضى أمد كل ﴿ تَمِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كلافية كانته بوائك تعريض صغيم وتافه الخياء السلاع فالذي تخدر الأم مستحصر المام شروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الطاله الحليثيثييم الذبيع يوتو ـ كازيوكم : ﴿ سِبِلَ مِنْهِا احتَ حِهِ الْكُلُوكُ لِلْهِ عَلَى الْمُوتَ الْمِلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحيضر بعد طول ا بيان وعد - ولكسرا في السدل مس طراز عها عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ريكنني ستاك سد شيئه واحد به مؤقل ، هو متيزه بمذي الم ، نبت صوائي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u> بعد معاملت خانا النبي اعزف كه أنت عا فك والجل واجمعه ما للتركنت بم بدني طواله لاقت راع شفيح</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u> عِيمَتِهِ وَفِهِ ما حِيدِكَتَ عَمَا يَهِ وَهُوتِي إِلَيْنِ الرَالِجُ المَكِهِ يَتَذُكُ الرِسَارِ كِي بييش ويقور إي</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الم فتدة الم الدف مثلاً الإصافي الم المتورك ورؤيته .. وهيد ادى سنظراً اواسمع كلمة والمحلام المراسم الله والمعلم الله والمعلم والمناف المحل المناف المناف المعلم والمناف المحل المناف المناف المعلم المناف ال

ساكتها وانا التي تدامن قبل رساني القالصة . من عادر الثالاة بوم ه كالمؤمر و الكوم و ال

Ciento -

عزيزتي غادة

صباح الخير..

ماذا تريدين أن أقول لك؟ الآن وصلت إلى المكتب، الساعة الثانية ظهراً، لم أنم أبداً حتى مثل هذه الساعة إلا أمس ودخلت مثلما أدخل كل صباح: استرق النظر إلى أكوام الرسائل والجرائد والطرود على الطاولة كأنني لا أريد أن تلحظ الأشياء لهفتي وخيبتي. اليوم فقط كنت متيقناً أنني لن أجد رسالة منك، طوال الأيام السلام الماضية كنت أنقب في كوم البريد مرة في الصباح ومرة في المساء. اليوم فقط نفضت يدي من الأمر كله، ولكن الأقدار تعرف كيف تواصل مزاحها. لقد كانت رسالتك فوق الكوم كله، وقالت لي: صباح الخير! أقول لك: دمعتُ.

منذ سافرتِ سافرت أني، وإلى الآن ما تزال في دمشق وأنا وحدي سعيد أحياناً، غريب أحياناً وأكتب دائماً كل شيء إلا ما له قيمة.. حين كنتِ على المطار كنت أعرف أن شيئاً رهيباً سيحدث بعد ساعات: غيابك وتركي للمحرر(١١)، ولكنني لم أقل لك. كنتِ سعيدة ومستثارة بصورة لا مثيل لها وحين تركتك ذهبت إلى البيت وقلت للمحرر أن كل شيء قد انتهى.

إنني أقول لك كل شيء لأنني أفتقدك. لأنني أكثر من ذلك «تعبتُ من الوقوف»(7) بدونك.. ورغم ذلك فقد كان يخيل إلى ذات يوم إنك

<sup>(</sup>١) جريدة المحرر البيرتية، حيث كان غسان يعمل.

 <sup>(</sup>۲) استشهاد من زاویته «اوراق خاصه». راجع هامش ص ۲۹ من هذا الکتاب.

ستكونين بعيدة حقاً حين تسافرين.

ولقد ألمتني رسالتك. ضننتِ عليّ بكلمة حارة واحدة واستطعت أن تظلي أسبوعاً أو أكثر دون أن أخطر على بالك. يا للخيبة! ورغم ذلك فها أنا أكتب لك: مع عاطف(١) شربنا نخبك تلك الليلة في الماي فير(٢/ وتحدثنا عنك وأكلنا التسقية(٢) بصمت فيما كان صاحب المطعم ينظر إلينا نظرته إلى شخصين أضاعا شيئاً.

متى سترجعين؟ متى ستكتبين لي حقاً؟ متى ستشعرين انني استحقك؟ إنني انتظرت، وانتظر، وأظل أقول لك: خذيني تحت عينيك..

غسان

<sup>(</sup>١) عاطف السمرا: صديق حميم من أصدقائي وغسان.

<sup>(</sup>٢) مقهى في الروشة.

 <sup>(</sup>٣) فتة الحمص وكنا نذهب آخر الليل للعشاء في مطعم شعبي يعدها في (الطريق الجديدة)
 قرب المقاصد، حتى صار صاحب المطعم يتوقع حضورنا كل ليلة مع الاصدقاء، ويعاتبنا
 إذا غينا!.

هني يش هن الله الله الله ورفات منه ارض كل عباع : استردم لطورد اكوام ارسان والخراء المساء والعلى تقل مقال مواع الديا الماض كنت انقت وكوم المولد مرة وإيساع ولرة العالم والمرابع مواجه والمرابع ولرة العالم المرابع مناجع ولرة العالم المرابع المرابع مناجع المرابع المراب عاداً تربيس الد يقول في الأحد و معتد إلى الملت على الماعة الما نية طامراً المراج الم معيداً سعود بعد ١١٠٠ كا في ١١٠ عدد وكان ما من كنتر ع بطد كند وهي المناه معيدة وهي المناه معيدة وهي المناه معيدة وهي المناه وقتل أخد و وكان ما القول على المناه سعيدة وهي المناه ا بالرام في المافرة المن المواد المرام الرال الم وشور والم وطوي المرام الم ورا شکره عومة لا يكن دع و صعر توات فرد تاه الحريم و تعت المحد الم الان الم لاندرستين مورد الموم على ، وتاديم في ، عاماع الني ! اقول بن ، ومعتري صرح المرا

Twitter: @ketab\_n

النواقول على الله المستكري موردة الله المراسوي والتالي مردي والما والمراسوي والمراسوي المراسوي والمراسوي و والمرا المعالم والمراج على المراج والمراج والم والمعالمة المراج والمراج والمراج المراج المر انتقت ، وانتق ، واللوائول الفدي وقد عينوا . /タマノ くつ

غادة.. يا حياتي!

كيف تقولين لي: «لا ألومك، لك الحق... في الدفاع عن توقيتك لرحلة صيد انتهت؟» كيف تفكرين لحظة واحدة بأن هذا التعيس الذي ينتظرك كما ينتظر وطناً ضائعاً يفعل ذلك؟ كيف تعتقدين أن ذلك الرجل الذي سلخت الشوارع قدميه، كالمجنون الطريد، ينسى أو يوقّت أو يدافع عن نفسه أو يهاجم؟ ولكنني أغفر لك، مثلما فعلت وأفعل وسأظل أفعل. أغفر لك لأنك عندي أكثر من أنا وأكثر من أي شيء أخر، لأنني ببساطة «أريدك وأحبك ولا أستطيع تعويضك» (١)، لأنني أبكي كطفل حين تقولين ذلك، وأحس بدموعي تمطر في أحشائي، وأعرف أنني أخيراً مطوق بك، بالدفء والشوق وأنني بدونك لا أستحق نفسي!.

أنت، بعد، لا تريدين أخذي، تخافين مني أو من نفسك أو من الناس أو من المستقبل لست أدري ولا يعنيني. ما يعنيني أنك لا تريدين أخذي، وأن أصابعك قريبة مني، تحوطني من كل جانب، كأصابع طفل صغير حول نحلة ملونة: تريدها وتخشاها ولا تطلقها ولا تمسكها ولكنها تنبض معها.. أعرف أعرف حتى الجنون قيمتك عندي، أعرفها أكثر وأنت غائبة وأمس رأيت عمارات الروشة، صدقيني، عارية مثل أشجار سلخها الصقيع في البراري، تطن عروقها الرفيعة في وجه السماء كأنها السياط.. بدونك لا شيء. وهذا يحدث معى لأول مرة في عمرى التعيس كله.

لماذا أنت معي هكذا؟ إنني أفكر بك ليل نهار، أحياناً أقول أنني سأخلصك مني ويكون قراري مثل قرار الذي يريد أن يقذف نفسه في الهواء، أحياناً أقول أنني سأتجلد، أننى، كما توحين لي أحياناً، أريد أن

<sup>(</sup>١) استشهاد من زاويته «اوراق خاصة» في جريدة المحرر. راجع هامش ص ٢٩ من هذا الكتاب.

ادافع واهاجم وأغير اسلوبي، احياناً اراك: ادخل إلى بيتك فوق حطام الباب وأضمك إلى الأبد بين ذراعي حتى تتكونا من جديد، عظماً ولحماً ودماً، بحجم خاصرتك.. ولكنني في أعماقي أعرف أن هذا لن يحدث وأنني حين أراك سأتكوم أمامك مثل قط اليف يرتعش من الخوف.. فلماذا أنت معي هكذا؟ أنت تعرفين إنني اتعذب وإنني لا أعرف ماذا أريد. تعرفين إنني أغار، وأحترق وأشتهي وأتعذب. تعرفين إنني حائر وانني غارق في ألف شوكة برية.. تعرفين.. ورغم ذلك فأنت، فوق ذلك كله، تحولينني أحياناً إلى مجرد تافه أخر، تصغرين ذلك النبض القاتل الذي يهزني كالقصبة، معك وبدونك.

أحياناً تأخذينني على محمل أقل ذكاء مما ينبغي. مَنْ الذي رأيتِه، أيتها الغالية، في الثامنة والنصف من آخر ليلة كنت فيها في بيروت؟ إنه شيء تافه وصغير ولكن يبدو أنني أحياناً أتوقف لأقتلع من راحة يدي شوكة في حجم نصف دبوس.. ألا تفهمين أن هذا الذي ينبض داخل قميصي هو رجل شرقي خارج من علبة الظلام؟ حتماً تعرفين. أنت هائلة في اكتشاف مقتلي لذلك تتهربين مني أحياناً، لذلك «لا تقولين» ولذلك بالذات تقولين!

لنجعل من نفسينا معاً شيئاً أكثر بساطة ويسراً، لنضع ذراعينا معاً ونصنع منهما قوساً بسيطاً فوق التعقيدات التي نعيشها وتستنزفنا... لنحاول ذلك على الأقل. أنت عندي أروع من غضبك وحزنك وقطيعتك. أنت عندي شيء يستعصي على النسيان، أنت نبية هذا الظلام الذي أغرقتني أغواره الباردة الموحشة وأنا لا أحبك فقط ولكنني أؤمن بك مثلما كان الفارس الجاهلي يؤمن بكأس النهاية يشربه وهو ينزف حياته، بل لاضعه لك كما يؤمن الأصيل بالموطن والتقي باش والصوفي بالغيب. لا. كما يؤمن الرجل بالمرأة!

كتبت لك منذ أربعة أيام أو أكثر رسالة، لم أكن أعرف عنوانك قبل ذلك، وكتبتها يوم وصلت رسالتك إليّ، بعد خمسة أيام من وصول رسالتك

لعاطف(1).. وأرسلت لك فيها قصاصات (يقولون هذه الأيام في بيروت، وربما أماكن أخرى، ان علاقتنا هي علاقة من طرف واحد، وانني ساقط في الخيبة. قيل في الهورس شو<sup>(۲)</sup> إنني سأتعب ذات يوم من لعق حذائك البعيد. يقال أنك لا تكترثين بي وانك حاولت أن تتخلصي مني ولكنني كنت ملحاحاً كالعلق. يشفقون علي أمامي ويسخرون مني ورائي، ويقرأون في كما يقرأون نماذج للشاعر المجنون (<sup>۲)</sup>... ولكن ذلك كله يظل تحت ما أشعره حقاً، فأنا أحبك بهذه البساطة والمواصلة التي لا يمكن فهمها في شارع الحمراء، ولا على شفاه التافهين).

أرى عاطف أحياناً: يمر على مكتبي ونتحدث عنك ولكنه يشعر بالبرد فيذهب إلى بيته، أما أنا فالبيت أكثر ببرداً من أن أذهب إليه.. يسألني عن شخص مسافر إلى لندن، أعتقد أنك طلبت منه أن يرسل شيئاً لك.. إنه في صحة جيدة ويضحك دائماً وموجود في كل مكان، كما تعرفينه، ومنذ أسبوع تقريباً، ذهبنا وشربنا معاً كأساً صامتاً حوالي ساعتين. وأمس ليلاً كان هنا وقال لي انه سيكتب لك، فقلت له: أما أنا فقد فعلت. ضحك وقال: ١٢ صفحة؟

منذ ذهبتِ سافرت أني لدمشق، وحتى الآن لم تعد فالطريق مغلق بالتلوج والجو بارد ولكن سيارتي تتقد دائماً وعجلاتها لا تكف عن سلخ الإسفلت، دونما هدف. الراديو أخرس ما يزال، والشوفاج فوضى، والزمور لا يصرخ إلا إذا انعطفت لليسار والسائقون الآخرون مستعجلون كما كنا نراهم دائماً لا أفتح لهم الطريق إلا مع شتيمة وليلة أمس غيرت عجلاً تحت المطر قرب المكان الذي غيرت فيه ذات يوم عجلاً صعباً معك، وحين انتهيت خيل إلي أن وجهي كان مغسولاً بالدموع لا بالمطر: فقد فتحت باب السيارة وتوقعت أن يسقط راسك المتكىء على الباب، كما حدث ذلك

<sup>(</sup>١) عاطف السمرا.

<sup>(</sup>٢) أحد مقاهى الأدباء في الستينات في بيروت.

 <sup>(</sup>٢) كان غسان يكتب نصوصاً وجدانية في زاويته الخاصة بجريدة المحرر ولم تُجمع بعد في
 كتاب.

اليوم.

تعالى، يا أجمل وأذكى وأروع قطة في هذا العالم كله. ألم تشتاقي لماكس والقرد المدهوش والحطاب الغاضب والعجّانة(١)؟ ألم تشتاقي لغسان؟

كنت أسفاً جداً حين كتبت لك عن تلك الألمانية (٢) التي نسيت اسمها الآن. خشيت أن تتصوري أنني أمتع نفسي بطريقة أو بأخرى. لا. لقد كانت كأساً باردة لكحول عمياء أمام طاولة رجل طريد. إن الحرية لا يمكن أن تكون شيئاً يأتي من الخارج، وأنا الآن طليق إلى أبعد حد، ولكنني حين التفت أسمع أصوات السلاسل الغليظة تخش وترن في صدري..

أريد أن أكتب لك، أن أكتب لك كل لحظة، ليل نهار: في الشمس التي بدأت تشرق بحياء، تحت سياط الصقيع، في الصباح البارد والمساء والعتمة، في ضياعي وجنوني وموتي..(اطمئني: إن صحتي جيدة، وأخر ثلاثة أيام كنت مريضاً جداً ولكنني لم أنم، واليوم أتحسن) لم أكتب شيئاً في روايتي، أعمل في المحرر كما كان يعمل العبيد العرايا في التجديف، لدي فكرة لمسرحية سترينها في الأوراق الخاصة (٢) لا أعرف متى ساكتبها.. أعرف فقط أننى أنتظرك.

أنتظرك. أنتظرك. أنتظرك. وأفتقدك أكثر مما في توق رجل واحد أن يفتقد أمرأة واحدة، وأحبك، ولن أترك أبداً سمائي التي تحدثت عنها «تفجر الثلج»، إنني فخور بآثار خطواتنا ولا أريد لشيء، حتى السماء، أن تكنسها.

غسان كنفاني

بيروت (الآن وغداً وإلى الأبد) ولكن صادف أن كتب في ١٩٦٧/١/٢٤

<sup>(</sup>١) تماثيل في بيتي كان يطلق غسان عليها الاسماء ويحاورها وعلى راسها بومة اسماها ماكس!.

<sup>(</sup>٢) نسى أن يكتب لي عنها ونسى أنه نسى!

<sup>(</sup>٣) اسم زاوية في جريدة المحرر يومئذ.

ا ناسه ـ آيلا

كين مقدين لي در موالومله ، ماه طعه ... إدالوما عن توقيته رعمة عيس التحت ؟ «كيف تكريرونة ما ومع المعلى الذي ينتظرك كالينظر وطنا " مها بعا " مين ناه ؟ كيف تعتقد ين امه زال الرجل الذي سسطنت السوارع مقبلته قدميه ، كا غينجان العاملا ، بينسي او يوقت او يدا فغ عيد ذات الرجل الذي سسطنت السوارع مقبلته قدميه ، كا غينجان العاملا ، بينسي او يوقت او يدا فغ عدنت ، و يو مع ، وبكنني اغفرك ، مثل فعت وعفل و ساطل افعل . اغفرك لدن علاجه ألمُ مديا وألمُ مداي شيا آفر ، لانتي سب لهم إربوك واهبل ولااستطيع بعوض " ، لانتي الجي كفلن حين تقولين ذال ، واحد برموجي تمطر أو احث في ، والرف التي الحيماء بطوق بلا ، بالدف والشوق والتي مرون لا استحق لفت إ

الله و بعد ر بوتريدي و خذي و خافيق مني او مد نفسه او من إلماس او ملت

ا مستقل الله الدوي ولا دوندي . ما يعنيني الله لاترون الله ي ، ولم الها بعل حربية الله . . . ما يعنيني الله لاترون الله ي ، ولم الها بعل حربية الله . . . . ما يعنيني الله لاترون الله ي ، ولم الها بعل توطني منه كل عابد م كل عامل علي على الله على الله ملونة ؛ تردها و تنساها ولا تطلقك والمتلكة والمنك تنبض معدة .. ، وفي اعرف هي اطنون قيمتك عندي ، ، وفيع ألم والت المالية واصب رابته عمارات الويشة ، صدقيني ، عارية سله سجار سطنة الصقيع ع العاري ، على عروقة الفيعة ع وجد إسهاد كانتك السبيا لها .. بدونك لاشي . وعذا كوت وي ترول مرة الا تمري

يه ذا انت معي عكنا ؟ انني اخر به يين شكر ، اعيا أ " اقول انني ــــ خلصك مني وكميد قاري مثل قرار الذي يريد الديقون بناء أو الطوار ، الله الله الله سا تحيد ، التي ، كما توهين لي الله أن ارسيار الأفع واهام واغير السلوني ، اصل أ "راك : ادفق الإسيتك فوق عطام إلما ب وا حتي ال الأندسية وراعي حتى تتكوا وله عبيد ، عظا وطا ووما ، بحتم خاصرتك .. ولكنني عن الماغ اعرف به هذا به عدت وابني هيماران سائكم أمامك مثل قط الين برتعش مم الخذف فلماناً انت معي هكناً ؟ أنت تومير انتي القنب طائني لا اعرف حاذا اربد . تومين التي ا غام ؟ طاعترود واستهمَّي والعَدَاءِ ، توفيقُ اللهُ عالمُ واللهِ عارود و الف سُوكة برية .. توفيق .. ورخم ذلك طائت ، مؤمدته كله ، يحولينني ا حاياً " الم نجرد تافه آ طر ، يصغرن ذلك النبض العاكل الذي يجذني كالعصبة ، معك درونه .

إهياء تأهدينني ع في اتن ذكار ما ينبغي ، ممالذي رأيتي ، ايج بعالية ، ع المَّا عنة والنصنة مدا هُو للله كنت منه إلا بهوت ؟ انه شي كافه وصفير وللمد يبدو انتي ا فيا أ ا وقف لا متناج مسراهة لدي سوكة و في ضف دوس. الد تفهين اله هذا الذي ينيف دا فل خيفي عدر على شرقي خارج مد عليه الفلام ؟ هما مرفين . انت ها له ال اكتُ ان مقتلى لذين تتهرسن مني الهياء ، بذين بد تقدين ، وبذين الماء تقولين إ

مسها قد من سط مدم المعقبداء التي نعيشة وتستنفذ .. بحاول ذال عم الأفل ا انت عندي اروع مد عضين وهزن و قطيعتن انت عنت شي سيعي به النسبان ، انت نبيت هذ الغلام الذي اغرقتني إغواره اللاة الوهشة وأنا مراهان فقط ولمنى اومن به ويلا كام الفارس الما هلي لوين كاس النائم شربه وهدينون هاته ، ديوند مه كم يي ؛ اومن به كما يؤمن الاصير بالوطن والآتي بالاي والصوفي بالنيب . لا . كما يلين اربده جه براة !

له : اما ۱۱ مند معلت ، عين وقال ا ١٠ عضة ؟

مند زهبت سافت آن لدشد ، ومن لابر ع بقد ما لطريع مفله الكوج والحج بارد ولسب الماني تتقد دا با و تقديد و من هذه ، ومن هذه ، الادج الحسن مانيال ، والسب الماني والسبة و الماني والسبة و الماني والسبة و الماني و السبة و الماني من الماني و الماني و الماني الماني و الماني الماني و الماني الماني و الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني و الماني الماني الماني و الماني الماني و الماني الما

تعالى ، يداعين والذي واروح تطبة الإينام الله ١٠ م ترث عن عاكس والعرب

اسعدش والطب الغاضية والعالمة ؟ الم تشاع أي ريام ؟ والعالم الم المراجع الم المراجع الم المراجع المراجع

دلك في من الملقة اسمع المعلى السلاس العليظة تشش وترن الإ صدى ...
ارد الداكية عن المكتب عن الداكية عن الله المكتب عن المكتب عن المكتب عن المكتب المكتب عن المكتب ال

المُعْلِقِهِ ، المُعْلِقِهِ ، المُعْلِقِهِ ، المُعْلِقِهِ ، المُعْمَدِّةِ الْأَمْرُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ الأُمْرُ والله عالمحبلة ، ولما إنه أبناً السمائي التي تركت عليه وتعنير الكبح \* ، الله تحتور ٢٥ - الله عَلَيْر ٢٠ - عَلَي عَلَمُوا تَنَا وَلَا اللَّهِ لَكُمْ مَا يَتَى السماءِ عَمَا لَمَ تَكُلُفُ اللَّهِ \* ، اللَّهُ تَحْدُر ٢٠ - عَل

c cept -

وطعد تعدف الدكرية و المراد مردي

عزيزتي غادة..

وصلتني رسالتاك، فيهما قصاصات من الأوراق الخاصة (١) بحركة صغيرة، شحطة واحدة فوق نهايات الحروف اعدت إلى عالمي المعنى والتوهج وجلدني الشوق لك واسرني ذكاؤك الذي افتقده بمقدار ما افتقد كفيك وكتفيك..

أيتها الشقية الحلوة الرائعة! ماذا تفعلين بعيداً عني؟ أقول لك همساً ما قلته اليوم لك على صفحات الجريدة<sup>(٢)</sup>: «سأترك شعري مبتلاً حتى أجففه على شفتيك!» أنني أذوب بالانتظار كقنديل الملح. تعالي!

أحس نحوك هذه الأيام - أعترف - بشهوة لا مثيل لها. إنني اتقد مثل كهف مغلق من الكبريت وأمام عيني تتساقط النساء كأن أعناقهن بترت بحاجبيك. كأنك جعلتِ منهن رزمة من السقط محزومة بجدولتك الغاضبة الطفلة.. لا. ليس ثمة إلا أنت. «إلى أبدي وأبدك وأبدهم جميعاً»... وسأظل أضبط خطواتي ورائك حتى لو كنتِ هواءً.. أتسمعين أيتها الشقية الرائعة؟ حتى لو كنتِ هواءً! ولكنني أريدك أكثر من ذلك. وأنتِ؟

ليس لدينا أخبار كثيرة هنا. أني عادت فجأة. أرى عاطف $(^{7})$  وكمال $(^{1})$ 

<sup>(</sup>۱) كان يكتب لي رسائل وجدانية في زاويته (اوراق خاصة) ويرسلها إلى في لندن (راجع هامش الصفحة ۲۹) فكتبت له مرة رسالة على هامش رسالته.

<sup>(</sup>٢) استشهاد من زاويته واوراق خاصة، في جريدة المحرر.

<sup>(</sup>٢) عاطف السمرا. (٤) كمال طعمة.

غالباً وأمس سهرتُ مع ارتين (۱) ومع فواجعه و «بوزاته».. عاطف جاء أمس ودخل إلى المكتب غاضباً وتشاجر مع كمال لأنه لم يره منذ فترة ثم سألني: أين كُنت يوم السبت؛ غادة أرسلت شخصاً وفتشتُ عليك في المكتب والبيت طوال الليل والنهار! يا عاطف العزيز كنت في البيت وفي المكتب! لا. نعم. وانتهى الأمر هنا. غداً صباحا سأسافر إلى القاهرة لحصور مؤتمر الصحفيين العرب وسأعود الاثنين أو الأحد.. هل سأجدك هنا؟ سيكون عنواني هناك: (بواسطة مروان كنفاني، جامعة الدول العربية، قسم فلسطين). اكتبي لي، فقد يكون المطر غزيراً هناك، أحتاج إلى حروفك لأفرش أمامها راحتيّ التواقتين لك!.

بلى. خبر مهم: أحدهم وزّع خبراً على الصحف يوم الجمعة الماضي:

«سيتم في جو عائلي، خلال الأسبوع القادم، زفاف الزميل غسان كنفاني
على الأديبة المبدعة غادة السمان..» المحررون في الصحف عرفوا فرموا
الخبر. في أخر لحظة اتصل بي زميل من صحيفة ما يريد أن يبارك لي
ويعاتبني على عدم إخباره.. ثم أخذ يركض إلى المطبعة فشال السطرين
الهائلين عن الطابعة.. مرت العاصفة وأنا غير مكترث.. لم تكن غلطة
الذي دس الخبر ولكن غلطة السنوات الخمس التي مرت، لا شيء. مزيداً
من الذين يقولون: سيتعب ذات يوم من لعق حذائها. مسافر من دمشق
حاء ليقول لي أن دمشق تتحدث عنك، حسناً، وعني. قال إن الأوراق
الخاصة (٢) تظهر أنك معذب ومهزوم وتصطدم بالزجاج كأنك ريح

اكتبي لي.. لماذا لا تكتبين؟ لماذا؟ لماذا أيتها الشقية الحلوة؟ أتخافين مني أم من نفسك أم من صدق حروفك؟ أكتبي..

غسان

<sup>(</sup>١) يقصد كمال طعمة، وهو صديق حميم لنا أيضاً وكان يحلو لغسان أن يلقبه مداعباً بأرتين الأسمر!.

<sup>(</sup>٢) اوراق خاصة: عنوان زاوية غسان كنفاني في المحرو.

عزیزش خادهٔ ۰۰

وصلة رسالان ، نيما تعامات سه الاورادر فا مية . حركة عدرة > ستمطعة طاهنة مومد سكايات الحروف أعدته الاعالمي المعنى أوالترهج وحلاني بسؤق و ماسري وكاؤله الذي افتقده عقبار ما افتقد كمنيه وكتقنيه ..

ابْكَ السَّقية اطلوة الألفة إ حادًا تقعينَ بعيدا عني إ المؤلال هـ أنه تنه اليوم بن ع معادً ، إن المرب شعري سبتلا على ، حفقه ٨ ستفتيله ! " ابني اذوب بالانتظار كقندين الحلج . بقالي !

ا هسب عوله هذه الرام \_ ، عترن - شهوة لاستين له . ايني ا تقد

مثل كلف مخلص مه الكبريت وامام عيني شت تله النساء كأن ا عناقلات بترت بحاجبيله . كأنه عملت منهي رزمة سداسيقة حميمة محرومة بدولتن الغاضية الطعلة بدلا. نسب ثمة ألا انت "الا اجري والبله والبهم عبيما" ".. وساطل وَفِيهُ مَقَاقِ مَا لَكُ مِنْ لَوَ كُنْتُمْ هَادُ ". وَسَبِينَ وَلِيْكُ وَالسُّقِيةِ وَالنَّفَةِ ؟ هِنَ لعكنته رهوادًا ومكني اربيك أكثر منه الطواء ، اربيك ارضا و عُكُما وللله ... اربيك أكثر منه ذلك ، ما ناتو ؟

يس يديدً الحبار كيثرة هذا . آي عادت فيأة . ارى عاطك وكمال عالما واس سيري مع ارتين ومع مواجعه و "بونانه " .. عاطن عام اسس ودفل الح ومكتب عاضاً وتشاعد مع كان لدنه لم يره منذ فترة في سامني : اين كنت يوس السبع ؛ خارة ارست شخصا و فتشته عليه أو المايت والبيت طوآل بلين والنه - إ يا عاطف الذي كنت ؟ البست و في بكتب إ لا ، نتم . وانتق الأمر هنا . غدا " حباطاً " الما من الما يما عن المعام و المعالم المعالم المعاد الماسك عند و السكون عنواني سناله : (جاسطة ووالد تننان ، عبامعة لدول لوسط ، من من عليم). اكبتي في م منع كورم عطم غذيا "هنان ، اهناج ال موونه يوزش امامع ياعتي التواقيين س إ

يق. عنه علم : اهدم مازع خبرانع لصف عم طبعة با من سيتم الع عد ما الى ، ولال الرسوع العادع ، زفات الرسي عب مرت الله على المديم المسرعة عارة إسى من الحدروم و العلق عرفوا فرموا الحد . و أفر طلق العلى الم رس سبحینه ما رسد الدیباری فی و ویاستنی مع سرم اهباره .. ثم اهد یرایان از بطبعة مُشَالُ السَّطَرِينَ الْطَالِمِينَ تَمَمَّ الطَّابِعَةُ .. مَرَّ العاصِفَةُ والْ عَيْرَ مُكْتَرَتُ .. ف م تكن غلطة الذي دس الحذ وكلم غلطة السنداء إلى التي مرة . لدشي الريد سه الذي يقولونه : يسيقه ذات يوم مد بدور هذا أن السائر من دمثور ها و ليقوا في الدون عدد عنوم من أ ، وعنى قال الدورود فاعدة تظر الله معذب مصنوم مصلام بال عام كان ريح يبغيرة . ثم نظراني وانا جابت والمطني : هوام كَلِيْنِ فِي سَادًا لِا تُكْتِيدِ مِ يَادًا ؟ لاذًا اللَّهُ إِلَيْقِيمَ الْحَلُوةَ ؟ الخَافِينَ

سني ام سانس ام سه بسده فروفل ؟ اكبتي ...

### هذه العبارة سطرها على مظروف الرسالة من الخارج! (تاريخها ١٩٦٧/٢/١)

أدهشني حين وصلت إلى القاهرة أنني لم اجد رجلاً ينتظرني هناك ويقول هذه رسالة لك يا سيدي من لندن..

يذهلني أنني حين أرفع سماعة الهاتف في هذه الغرفة العالية لا أسمع على الطرف صوتك..

أقول لك: يخيفني أن أرفع رأسي الآن، عن هذه الرسالة، فلا أجدك جالسة في المقعد المقابل..

<sup>(</sup>۱) وحمل في الرسالة يومئذ من القاهرة المرحوم سليم اللوزي (وكان غسان يكتب في الحوادث احياناً باسم مستعار هو ربيع مطر). وقد اختار اللوزي اسم ربيع لانه اسم ابنه الوحيد الذي مات صغيراً. وبعد غسان كتب اخرون بالاسم المستعار نفسه، ولا اظن أن كتاباته هذه تم جمعها واحب أن الفت إليها انظار طلاب الجامعات عسى أن يهتم احد يجمعها في اطروحة جامعية كما أحب أن اذكر بكتابات غسان في جريدة المحور البيروتية في زاوية أوراق خاصة في فترة عمله هناك إلى جانب كتابات كنفاني أخر الستينات في ملحق جريدة الانوار الذي كان يرئس تحريره وهي كتابات بعضها باسمه وبعضها الآخر باسم مستعار هو فارس فارس.



Twitter: @ketab\_n

## CLEOPATRA PALACE HOTEL

### فندق **کلیو پات**را

IN THE HEART OF MODERN CAIRO
TAHREER SQUARE
TEL. 70420 (10 LINES)
TEL. ADDRESS «CLEOTEL»

في قلب القاهرة.. ميدان التحرير تليفون: ٧٠٤٢٠ (١٠ خطوط) تلغرافيا: «كليوتيل» القاهرة

ليل ۲/۱/۱۹۹۷

عزيزتي غادة.. يلعن دينك!

ما الذي حدث؟ تكتبين لكل الناس إلّا لي؟ اليوم في الطائرة قال لي سليم اللوزي أنك كتبت له أو لأميّة (١) لم أعد أذكر، وأمس قال لي كمال (٢) أنه تلقى رسالة منك ... وأخرين! فما الذي حدث؟ لا تريدين الكتابة لي؟ معلش! ولكن انتبهي جيداً لما تفعلين: ذلك سيزيدني تعلقاً بك!

اليوم صباحاً وصلت إلى القاهرة، وفي الظهر مرضت، ربما لأنني لم أنم أمس إطلاقاً، وربما لأن الطقس تغير فجأة: من البرد الخبيث المتسلل من الجبل إلى بيروت، (إلى قميصي بالذات!) إلى الشمس الصريحة في الدفء الشتوي البرائع هنا.. وهكذا تخلصت من مسؤولياتي في المؤتمر(٣)، وتشاجرت مع شقيقي وقمت بجولة في المقاهي حيث قابلت الأصدقاء وعدت، لأكتب لك!

<sup>(</sup>١) أمية اللوزي زوجة سليم وهما صديقان حميمان لنا.

<sup>(</sup>٢) كمال طعمة، صديق مشترك كان يُشاركنا السهر وعاطف السمرا وسواهما من الأصدقاء.

<sup>(</sup>٣) المؤتمر السياسي الأتحاد الصحفيين العرب وكان عُسان منتدباً من إحدى المنظمات لتمثيل فلسطين.

يكبر غيابك في صدري بصورة تستعصي على العالاج، يدهشني أنني لم أجد في المطار شخصاً يقول في: رسالة لك يا سيدي من لندن. يخفق قلبي كلما دق جرس الهاتف في هذه الغرفة العالية ثم لا أسمع صوتك ينادي، كالوشوشة: «غهسان!» أقول لك أيتها الشقية: أخاف أن التفت هذه اللحظة إلى الكرسي المقابل فلا أراك هناك! ماذا تراك تفعلين الآن؟ أعوضت غسانك التعيس؟ هل وفقت في استبدال سذاجته وحدّته وضيق أفقه وسخافاته (واستقامته الطفلة) بشيء أكثر جدوى؟ أتعتقدين أنك نجحت في طمري تحت أوراق «سقوطهم إلى القمة»(١)؟ هل نجحت قطع الضباب بلندن في تكوين نعش لذكرياتنا؟ هل جف مرج الشوك الحلو؟ هل ستعودين؟

لو كنتِ هنا. لو كنتِ معي في هذه الغرفة البعيدة العالية لكان العالم. دونك لا يستطيع الجدار ان يخبىء شيئاً. اتراك تشعرين كم يموت عمرنا أمام اعيننا؟ اتراك تحسين وأنت في منفاك الاختياري كم يقتلني خوفك وكم يحز ترددك في أوردتي؟ ثم لا تكتبين! إذا كنتِ تعتقدين إنكِ حرامُ على عينيّ؟ ومع ذلك فسأترك بيادر القش تلتهب في صدري وجسدي حتى يأتي ذات يوم تطفؤها فيه راحتاك. أنت. أيتها المرأة قبل ألف مرة من أن تكوني أديبة وكاتبة. أنت، الاديبة والذكية التي تجعل منك ألف امرأة!

إنني مريض حقاً. لا أريد أن أشعرك بأي قلق علي (إن كان ذلك ممكناً)، ولكن الغرفة تدور الآن، وكالعادة أحتاج كما أعتقد إلى نوم كثير... بطاقتك التي وصلتني إلى بيوت (شو هالبرد)(٢) كانت رائعة، هل قلت لك ذلك في الرسالة الماضية؟ أريد أن أجد لدى عودتي صندوقاً من الرسائل في حجم شحنة ويسكي. أوصيتُ زميلًا أن يحمل لك ٢٠ علبة

<sup>(</sup>١) رواية كُنتُ اعمل عليها آنذاك، عنوانها: «السقوط إلى القمة».

<sup>(</sup>٢) كتبت من لندن إلى غسان بطاقة فيها عبارة واحدة: شو هالبرد!...

(سالم)(۱)، سمعت عاطف يقول إنه تلقى منك طلباً بهذا الموضوع، أرجو أن يكونوا قد وصلوا، إذا وصلوا لا تنفخي مع دخانهم اعتزازي بك، وبكل شيء لك ومنك وعنك.

غسان

اليوم الأربعاء.. أعتقد أنني سأعود السبت إلى بيروت، أريد أن أقرأ منك!.

(١) نوع من السجائر.



کلیوپائل<u>ا</u>

ق فلب المشاهدة - بيدان التجهر طعون : ١٩٠٥ - ١٠ خطسوط ) بنطرافيا : «كلبوقيش» المشاهدة

IN THE HEART OF MODERN CAIRS
TAMBEER SOUARE
TEL. 19438 ( to LINES )
TEL. ARDRESS "CLEOTEL"

10-1/c/ cm

عزيري عادة .. يعمردينيه ا

ما الذي عدت ؟ مكتب من لا يه الدي ؟ اليوم نوالفاؤة عال بي سيديم الأي ؟ اليوم نوالفاؤة عال بي سيديم الايت الما أ انه كتبته لد الاقتيام عدد الآل ، والسن عادي كالاالف عن رسالة من ... وآخيه إسما ما الذي حدث ؟ الاتهام الكاتم في ؟ معدل ! وللد التبني جيداً ما تقويق : ولا سيزي في تعلقاً !

البخت عنها ما وصلته بع المقادة ، والوافلار مرفت ، مها مواق نها به اسما الحلوقا "، وربه ديد البخت تغير تجائم : مد لود الجنيث اوتت أن سه الباب الا بيرون الا إلى تراي بالمان ال الدولتشري الهرينة أنه الدفء السنون الرائع فضا .. وعكذا كنابات مد سيسطونيا كم أيط تر ، وتشاعرت مع سنتينجي وقت بجولة أنه ارمقاعي حديث اكابات الا صوفاء و عدت ، مؤكف اله إ

الم كنتوها . وكنت مع به هذه المبية المعية الماية كام بعالم . دونه له المستخطات . وقال الم المستخطات المرابع الم والتي الماله المعتقدات كم يتناني نفون م كم تحر كردان الماء العينا ؟ الراه تحسين المائة المستخطات المستخطرة المستخ

مصر المنسادق المسادق المسادق

الموا يربواه ، المنظرين المعدل بيدان وي

# CLEOPATRA PALACE HOTEL

القاهرة ٤/٢/٧١

عزيزتي الشقية، الضائعة، المسافرة التي لا تتذكر!

غداً ظهراً سأكون من جديد في الفراغ الجديد في بيروت، لقد حدثت أمور هامة هنا منذ وصلت، فقد أبلغتني المنظمة التي انتدبتني لتمثيل فلسطين في المؤتمر السياسي لاتحاد الصحفيين العرب أنها قررت فجأة، ولأسباب تافهة كما يبدو لم يقدر لي أن أعرفها، أن تقاطع المؤتمر، وهكذا وجدتني فجأة بلا عمل، وجعلني هذا الوضع أكثر استعداداً لأن أسقط في المرض الذي كنت أترقبه بجزع، وأمس حدث ما كنت أتوقعه: فقد أمضيت معظم نهاري في الفراش. كنت في الليلة التي سبقت قد حولت صدري إلى زجاجة معبأة بالدخان المضغوط، دخنت 7 علب وأمضيت النهار التالي أسعل وأدخن وأسعل وأدخن من جديد، وأمس ليلاً كان جسدي قد تعب من هذه اللعبة واستسلم أمام عنادي وهكذا قمت فسهرت عند بهاء (١)، ثم اقتادني الأصدقاء، بعد ذلك، إلى الليل ونمت في الصباح... وغداً الأحد سأعود، إذا لم يطرأ أي جديد.

عبر ذلك كله جئتِ أنتِ، وكنت معي رغم أنفك ورغم جميع الذين كانوا معك والذين كانوا معي، وفكرت بك بهدوء، كما يجلس الإنسان العاقل ليلعب الشطرنج معتزماً أن يربح الجولة بأي ثمن، وقلت لنفسي: يا ولد، أنت أصغر من أن تكون دونها وأعجز من أن تغلق الباب. كان «الملك»، على رقعة الشطرنج، معذباً وبعيداً عن جواده وقلعته ورغم ذلك

<sup>(</sup>١) أحمد بهاء الدين.

فقد كان يقاتل بكل دمائه النبيلة، ناجحاً في أن يتجنب التلطيخ بوحل الميدان الشاسع وحماً الهزائم. كان يعرف أن التراجع موت وأن الفرار قدر الكذابين. إنه فارس اسبارطي حياته ملتصقة على ذؤابة رمحه يعتقد أن الحياة أتفه من أن تعطيه وأنه أكبر من أن يستجدي ولكنه يريد أن يأخذ وأن يعطي بشرف مقاتل الصف الأول. ليس لديه ما يفقده ورغم ذلك فهو يعرف أنه إذا فقد هذا الشيء الوحيد الذي يعتز به فإنه سيفقد نفسه. إنه المقاتل والخصم والميدان والسلاح في وقت واحد منعاً، فكيف يربح وكيف يخسر؟ كيف يكون التقدم وكيف يكون التراجع: هذه هي يربح وكيف يخبر؟ كيف يكون التنهي، يظل اللاعب حاضناً رأسه الثقيلة بين كوعيه يتبادل النظر مع الملك الصامت على الرقعة المزدحمة بخبب السنابك المهزومة، دون أن تستطيع الجياد مغادرة الرقعة المقطعة بأقدار الرجال والخيول والملوك الذين يذلهم أنهم لم يولدوا على صهوات خيلهم الرجال التوائم السيامية.

إنني أريدك بمقدار ما لا أستطيع أخذك، وأستطيع أن أخذك بمقدار ما ترفضين ذلك،وأنت ترفضين ذلك بمقدار ما تريدين الاحتفاظ بنا معاً، وأنت وأنا نريد أن نظل معاً بمقدار ما يضعنا ذلك في اختصام دموي مع العالم.. إنها معادلة رهيبة، ورغم ذلك فأنا أعرف بأنني لست أنا الجبان، ولكنني أعرف بأن شجاعتي هي هزيمتي، فأنت تحبين، في، أنني استطعت إلى الآن أن لا أخسر عالمي، وحين أخسره سأخسرك، ومع ذلك فأنا أعرف أننى إذا خسرتك خسرته.

أستطيع أن أكتشف ذلك كله كما يستطيع الجريع في الميدان المتروك أن ينقب في جروحه عن حطام الرصاص، ومع ذلك فهو يخاف أن ينتزع الشظايا كي لا ينبثق النزيف. إنه يعرف أن الشظية تستطيع أن تكون في فوهة العرق المقطوع مثلما تكون سدادة الزجاجة ويعرف أن تركها هناك، وحيداً في الميدان، يوازي انتزاعها. فالنهاية قادمة، لا محالة... ولو كان شاعراً فارساً يمتطى صهوة الصحراء الجاهلية لاختار

أن يموت رويداً رويداً: يده على كأسبه الأخيرة وعينه على النزيف الشريف.

ليقف الفارس في ذلك الخلاء الأجرد ويصيح في وجه الريح: إنني أحبك! فذلك هو قدره الذي تتوازى فيه الخسارة بالربح. إنك الخصب، أيتها الجميلة الشقية.. وليس ثمة إلا أن انتظرك في غيابك وفي حضورك. في الشمس وفي المطر، تحت تطاير الكلمات من شفاهنا وبين التصاقهما. وثمة حقول من طحلب غير مرئي اسمه الانتظار تنمو على راحتي يدينا حين تمطر فوقهما المصافحة، هناك جسر من الانتظار تشده أهدابنا إلى بعضها حين تتبادل النظر. إن الإنتظار، فيما بيننا، حفرة تكبر كلما عمقت أظافرنا اكتشافها، اننا لا نستطيع أن نردمها بأي شيء فليس في علاقتنا ما نستطيع أن نستغني عنه لنخطو إلى بعضنا فوقه.

اكتبي أيتها الحلوة الذكية. تمسكي بهذا الشيء الذي يستطيع ان يكون إلى الأبد درعك أكثر مما يستطيع أي رداء مبتكر (وقصير) ان يفعل. بوسعك أن تقتحمي العالم على منقار صقر فما الذي يعجبك في حصان طروادة؟ إنني واثق من شيء واحد: بالنسبة لك الحياة ملحمة انتصار تبدأ من العنق فما فوق، فلتجعلي همك هناك. لغيرك أن يعتقد أن حياته لها قمة هي الكتفان. بوسعك أن تدخلي إلى التاريخ ورأسك إلى الأمام، كالرمح. أنت جديرة بذلك وليس من هو أكثر منك جدارة. اطرحي مرة وإلى الأبد حيرتك الأنثوية المغيظة بين رأسك وركبتيك فتكسبي مرة وإلى الأبد رأسك ورؤوس الآخرين وعظمة أنوثتك وجمالها الاخاذ الصاعق المفعم بالكبرياء. إنني أحبك كما لم أفعل في حياتي، أجرؤ على القول كما لم يفعل أي إنسان وسأظل. أشعر أن تسعة شهور معك ستظل القول كما لم يفعل أي إنسان وسأظل. أشعر أن تسعة شهور معك ستظل تمطر فوق حياتي إلى الأبد. أريدك. أنتظرك وسأظل أريدك وأنتظرك، وإذا بدّلك شيء ما في لندن، ونسيت ذات يوم اسمي ولون عينيّ فسيكون نك مواز لفقدان وطن. وكما صار في المرة الأولى سيصير في المرة الثانية: لك مواز لفقدان وطن. وكما صار في المرة الأولى سيصير في المرة الثانية:

شجرة وغيمة وظل وشمس تتوقد وغيوم تمطر الخصب وجذور تستعصي على القلع.

أكتبي لي. هذه اللحظة وقولي: سأظل معك وسنظل معاً.

غسان

LEOPATRA

للوياذا

لمان ٧٠١٤٠ ( ١٥ خط مرط)

(714/1/5 600.

عزين إشينة ، لعالمة ، بساؤة القالاتذكا

عَدْ أَظْهِمْ مُنْ عُدِيدٍ وَ وَفَاعَ بِلْدِيدِ فِي بِرِوتَ ؟ لِمَدْ هَامَدُ هَامَدُ هَا مَدْ وَمَدْتَ ؟ فقد البغنني اعتظمة التي المنتبئ المميثين مُعسَ فيدن أكموَّرُ لِياسٍ مرق والمحضِير لوب الله قررت فيأة ، والاسباب تأفية كاليدو م مؤد قوام الوفي ، أنه تقاطع العائر ، وعلنا وصائق فيا و بدعو ، ومعين هذا الوضع إكثر استكماماً وله السقط إلا المرض الذي كنت الرقبة بجراع الأمان هدات ساكنت الحمقه ؛ منذ المحنيَّة مطع يجاري الإلاث . كنت أو للبكة التي مسلقتًا مَدُ حيلت صدري ال رحاعة معام بالدخام المقتنوط و رغبته به عبه واسفيته الرباء النابي استعن وارغد واستن وارهد منه صديد ، والساللا ؛ كاند حسب في قلد تعبد بدهنة الاجتماع واستشنع امام عنادي وطلاً حمَّت مُسامرت عند يري ، عما فيكاد في موصلات معدد الله الله و منت ع العالم ... وعد المرفد سياعود ، الذا ع

عبر ذاته كله عبلت اختراء وكنت معيد رغم انفل ورغم عيسع لذيبه كانوا معل والذرد كانوا معي ب وفَدَّتُ بِلَهُ تَصِدُوا مَ مُدَيِّجِهِ مُونَ مِن إِلِمَا قُلُ لِيلِيمَ السَّكْرِيخِ مِعْتُرُما \* الم يرج المولَّة بِي أمكم ، رققتامنني: يأولد - انت اعين ميدايد كويد دوني لا فيز ميدايد تغليمانياب . كايد "اينها" ، عع يسيح الشكرخ ، بعدم ويبدأ علم عواده وقلعته ررئ زاله فقد كام يما تن بلا رمائه النبياة ، أجمأ نع الدينتياء النابطيخ سوحك المليلاب لشاسع مرحماً الطنائح . كالدعين الدونتاجع موت فالدالفؤار علا-الكناسين. الله كايس السبارطي عيامة ملاحقة ع ذوابة مرحمة بعثقد الدولياة الله مسرار تعطيب مات كبر ديدان 🎃 ب يجدي ومكنه ريد انه يأخذه دانه يعلي كثرت بها بن أنصف ١٩٥٨. دسي عديم ببارينتده ورنج فاله منهوكيون اخاءنا أمنقد عنا إسلحا بنونيو الذي أيعتز بع الحانه المستبينتين ناشب المخا بتنائد والفع والميام والعدع و وقت ماه معا أ، لكن ين وكن فير ؟ كيَّ كوم إلتقة ) وكيُّ كوم التزايع وهنائني ويتك إستفية نصبة بشكوني لاتنش وكظع الاعب ماطنا " راسر المقتلة المن كوعيه يتبادل نظر مع بعل الصالة ي الرقعة المادعة على عبدا السنابل الشنومة ووماء تشليع الجياد معادرة الرقعة المقطعة وقدار العال والحيول والملاك اللهم يذهم المهم إيولدوا مع عميلات طبين كاتوند التحام السبياسية.

سني اردن عبدر ما لا استطع اخذله ، واستبلع الد منذلة عبدار ما ترفعيس و و الله والله والله علياء ما ويوني مرعته طريبًا على مواند وا أخر الدنكل معا عَيْدًا لَا يَعْمَا وَاللَّهِ مِنْ الْمُعْمَاعِ وَلَوْ مِنْ إِلَامَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه عصدان السائلته الاستراء المدانسين الله وصدافيره سامسيه معالك 

LEOPATRA JULE

فی طلب اختناهسوق .. میشان التحهیر شعون ۱۹۶۰ (۱۰۰ خطسیومل) متعلقافیا: «کلیوتیسل» العتناهسوق

THE HEART OF MODERN CAPAC TANKERS SOURCE TEL. TROSS (NO LINES ) TEL. ADDRESS "OLIOTEL"

استطیع ارداشتند داد کمله کما سستطیع الجریح نه بلیداد امتروله امد بینقید نع جروحه حسد علام الرصاحی ، ومع زال فلد کوف امد استطیع الشکام کی لا بینشیم الذیف ، این یوف امد الستطیع استطیع استطیع استطیع ، این یوف امد الستطیع استطیع الدیمی با تطاع میشم تکوید اسداده الزجاجة ویوث امد ترکاهان مرحیط "ویسیام و بیازی انتزاعه ، خالفه تا دومه الدیمی تا دو کام شاعرا از ایسام و تا دومه الدیمی میان ایسام و تا دومه الدیمی الدیمی الدیمی و مینه عوالدیم الدیمی الدیمی و مینه عوالدیمی الدیمی الدیمی الدیمی الدیمی الدیمی الدیمی و مینه عوالدیمی الدیمی الد

ليت المارس أو ذلاه الملاء الاهرد ويسع أو وهم الريح : الني اعبق الذلاه هو فتره الله تتعادى فيراف المراحة الريح ، الني المفيد الثقية .. ولسراعة الا السلام أو يمير في المعلم أو تحت تعلى الكهاك مد للناهة السلام المقافلة الريحة وحتولا مد طبه غير مرفق المحمد المحمد المعافلة على المعتبيد المعافلة أو المعافلة أو المعافلة أو المعافلة أو المعافلة أو المعافلة المعافلة أو المعافلة المعافلة أو المعافلة المعافلة أو المعافلة أو المعافلة المعافلة

### بدون تاريخ

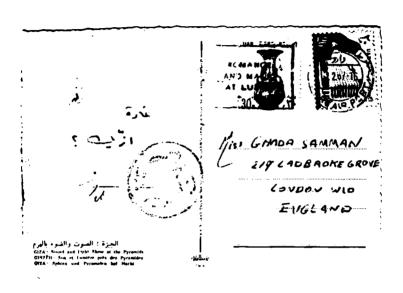

غادة

ازيك

غسان

Miss Ghada Samman 219 Ladbroke Grove London W10 England

**0** V .

يا غادة!

تلقيت رسائلك جميعاً، ولم يؤخرني عن الجواب إلا ذلك الغرق المخيف في أشغال لا نهاية لها توجها مؤتمر الكتاب الأفروأسيوي الذي عقد هنا خلال الأسبوع الماضي وشغلني من الفجر إلى النجر.. كان اسمك في قائمة الكتّاب الذين يمثلون سوريا وكنت أقرؤه كل يوم، وأقول مثلما قلت في إحدى رسائلك: إن ما يدور مفجع حقاً!

وعبر هذا الازدحام الذي لا مثيل له أنهمك كالمصاب بالصرع في كتابة المسرحية التي تحدثنا عنها في السيارة ذات يوم، ذات ليلة.. إنني أستشعر وأنا أكتبها طعم صوتك وبريق عينيك الإلهيتين في تلك الليلة النادرة التي كناها معا (أواه كم كان ذلك نادراً ومفاجئاً وقصيراً!) وأحس كفيك على جبيني المحروق تستحثني مثلما يستحث المهماز خاصرة الأصيلة. أسميتها «حكاية الشيء الذي جاء من الفضاء وقابل رجلاً مفلساً» وأمس اقترحت لنفسي عنواناً آخر: «النبيّ والقبعة» على أساس أن القبعة تستر رأس الرجل من الخارج والنبيّ يستره من الداخل.. وما زلت في حيرة، ولكن المسرحية تمشي على ما يرام. إنني أكتبها لك!

لنعد إلى رسائلك الرائعة ورسائلي «المفجعة».. أجل، أيتها الشقيّة، أنا غاضب ومهرق ومطعون.. كنتِ تلك الليلة مريعة. أخر ليلة. كنتِ مثلما أردتك دائماً معى وحدي ولكنك لم تكوني معي، وكان هو(١) وكنتِ سعيدة

<sup>(</sup>۱) احد اصدقائي، وصل من دمشق فجأة، فسهرت معه عشية سفري ومع غسان الذي تضايق من حضوره.

إلى حد زلزلني صوتك الضاحك وفتح في رئتيّ جرحاً ما زلت أحس نزيفه يبلل قميصي: لقد عملتُ في المكتب مثل كلب لاهث، الغيت، لأول مرة في حياتي، دعوة كنت وجهتها لصديق مسافر في اليوم التالي وركضت إليك: لا! إن ذلك لا يحتمل.

وأمس فقط وصلتني رسالتك التي يقول أولها غسان ويأتي توقيعك في آخرها وبين هذين القلبين السياميين فراغ ثقيل يملؤه البياض: أبغض الألوان إلي. وفكرت أن أملأ ذلك الفراغ. أن أكتب عنك لنفسي شيئاً. أن أجيب على هذا السؤال الذي طرحته ورقتك البيضاء في وجهي: ما الذي أريد أن تقوله لي؟ قلت: سأكتب: «أنا لك» ولكن ذلك \_ حتى ذلك \_ لم يكن يكفي. قلت سأكتب: «أحبك وأريد أن...» أريد ماذا؟ وعدتُ فقرأت رسائلك جميعاً وأنا أرتجف.. أه يا غادة.. أيتها الشقية التي لم ترتطم إلا بالشقى.

دونك أنا في عبث. أعترف لك مثلما يعترف المحكوم أخيراً بجريمة لم يرتكبها وهو في طوق المشنقة، كي يبرر لنفسه نهاية لا يريدها.

أنا أعرف أنك لن تعودي إلى هنا. كنت أعرف ذلك منذ البدء، تماماً حين كنتِ، بذكائك الذي يخونك حين تكذبين، تقولين لي كم سيكون مستقبل علاقتنا مستقرأ... وكنتُ أبكي بتلك الدموع المروّعة (التي لا تُرى) مرتين: مرة لأنك ستمضين ومرة لأنك تشكّين برأسي!

وكيف حالك الآن؟ كم صار سُمُك الغبار الذي راكمته لندن فوق وجهي؟ أما أنتِ فقد دخلت إلى عروقي وانتهى الأمر، إنه لمن الصعب أن أشفى منك.

لقد كانت رسائلك رائعة وحادة. حمّلني عذابُك ولؤمك ثقل المسؤولية والشعور بالذنب ولكن ذلك لم يكن له علاقة بالاقتناع: إنني أريدك وأحبك وأشتهيك وأحترمك وأقدس حرفك.. وأست أقبل تلوين ذلك بأي طلاء أو وضعه في صبيغ التحفظ. لا. لست عاجزاً عن إعطاء أكثر مما أعطيت ولكنك دائماً \_ أنتِ \_ التي كنت عاجزة عن الأخذ. كنت تحسبين

نبضي ونبضك على جدول اللغرايتمات، كنت تختارين مني أسوأ ما في وتمزجينه مع ما اخترب من أسوأ تجاربك، وكانت الحصيلة قزماً توقعب منه أن يدخل فرحاً إلى غرفة أنت فيها بملابس النوم مع رجل آخر، عشية غيابك،! لقد قتلت في الرجل لتعبدي وهماً ليس أنا.. ووجدت في اندفاعي فرصتك لتري كيف تستطيعين تعذيبي!

وكان عليك أن تتوقعي ما حدث: لم أصدق قط أنك ضد أخذ العلاقة إلى مداها. أنت أمرأة حقيقية حتى كعب حذائك وقد عرفتُ ذلك. إذن ما الذي كان يرغمك على بناء جدار الجليد؟ رجل أخر؟ مزيداً من الذل؟ أمور أكثر تعقيداً؟ لماذا لم تعتقدي لحظة أنني قد أخذ من هذه الاتهامات متراساً أصد به الرماح التي كانت تنال من رجولتي ورغم ذلك: أنظري ما الذي ضيعناه! انظري! عام كامل من المشي على الزجاج المطحون لماذا؟ من المسؤول؟ كيف تريدين أن أتصرف؟ هاك دواء يصلح للتحنيط، ضعيه في عروقي واجعلي مني شطرين أسند رف كتب تافه في غرفة لك، لا أعرف من فيها!

تريدين أن تقولي أن روعة علاقتنا كانت في أنها لم تكن؟ إنني لا أصدق. ولست أريد أن أصدق. إنني لا أقيس جسدي بصيغ التهرب والخذلان، وأقول لك: اليوم وغداً وإلى الأبد أنك أهنتِ في ما أعتز به أكثر مما كتبتُ واكتبُ وسأكتب.

يبدو أننا سنتشاجر مرة أخرى.. ولكن أرجوك يا غادة. أجلسي لنفسك قليلًا واستعيدي ما فعلته بي عاماً كاملًا، كان الصمت أكثر من الكلام. كان البعد أكثر من القرب. كان الوهم أكثر من الحقيقة. كان الرفض أكثر من القبول. كان التحايل أفظم من المواجهة... لقد حرصت مثلًا في الأيام الأخيرة على المطالبة بأسطواناتك بانتظام وبإصرار، ولكنك أبداً لم تفكري بكم أحتاج لآلة التصوير ولأسطواناتي.. وسافرت دون أن تكترثي!

إنها تلخص شيئاً أكبر من مجرد هذه الأشياء: لو فكرت قليلاً. لو

عدلتِ. لو أعدتِ بينك وبين نفسك تقييم ما كنتِه لي وما كنته لـك... لو عرفت أننى في عام كامل كنتُ دائماً عندك ولك!

يا حبيبتي الشقيّة.. ما الذي يبقى؟ ما قيمتي الآن دونك وما نفع هذا الضياع وبفع هذه الغربة؟ لم يكن امامنا منذ البدء إلا ان نستسلم: للعلاقة او للبتر، ولكننا اخترنا العلاقة بإصرار إنسانين يعرفان ما يريدانه.. لقد استسلمنا للعلاقة بصورتها الفاجعة والحلوة ومصيرها المعتم والمضيء وتبادلنا خطأ الجبن: أما أنا فقد كنت جباناً في سبيل غيري، لم أكن أريد أن أطوّح بالفضاء بطفلين وأمرأة لم يسيئوا إليّ قط مثلما طوّح بي العالم القاسي قبل عشرين عاماً، أما أنت فقد كان ما يهمك هو نفسك فقط.. كنت خائفة على مصيرك وكنتُ خائفاً على مصير غيري، وقد أدى الارتطام إلى فجيعة لا هي علاقة ولا هي بتر.. اتعتقدين أننا كنا أكثر عذاباً لو استسلمنا للقطيعة أو لو استسلمنا للعلاقة؟ لا!

أم أنا فأريد العلاقة. ذلك «الاستسلام الشجاع»(١) لحقيقة الأشياء... تحدثتِ أنت عن «أكثر الميتات كرامة».. هل تقولين أينها؟ في العلاقة أم البتر؟ قولي شيئاً بحق الشياطين!

سأظل أكتب لك. سأظل. وسأظل أحبك. وسنظلين بعيدة.. وستظل قدمي تنتفض باتجاه مكبح السيارة كلما مررت في رأس النبع<sup>(۲)</sup> وشهدت سيارتك وأقفة هناك على الرصيف.. أنت تسكنين فيّ. أنت. وليس «كلماتك» كما كتبت لى. أنت!

.. لك

### غسان كنفاني

<sup>(</sup>١) تعبير من رسالة كتبها في ونشرها في ملحق الأنوار على النحو الذي نراه في حس ٨٢ من هذا الكتاب. وهي ككل نصوص غسان كنفاني الوجدانية الشعرية ما تزال تنتظر جمعها في كتاب يضاف إلى أعماله الكاملة.

 <sup>(</sup>٢) حيث بيت الصديق عاطف السمرا سكرتير تحرير مجلة الإسبوع العربي ، يومئذ،
 والذي استودعته سيارتي حين سافرت.

هام: كان أحمد بهاء الدين عندي اليوم وطلب مني «جاداً ورسمياً» أن أكتب لك رجاءه ورجاء مؤسسته (دار الهلال) بأن تكتبي «للمصوّر» من لندن رسائل أدبية وفنية وإذا شئت سياسية بأسلوبك. إن المصوّر مجلة جادة وذات توزيع مرتفع وتدفع أسعاراً جيدة.. إذا رغبت بذلك ابعثي له رسالة إلى دار الهلال في القاهرة.. إن ذلك في رأيي فرصة جيدة ومفيدة، وسيكون الاتفاق واضحاً: يحوّلون لك الفلوس إلى لندن أو يفتحون بها حساباً لك في القاهرة \_ إنه يهديك تحياته أيضاً..

با غادة إ

تعت رساطه جیداً ، و م بیافت عد الحواب الا ذاته الفرق الخینت إز استفاله لا شایة طا توجه طائد الکتاب الاورا سیوی الذی عف هشا خلال اداسیج بداخی رستفنی مد الفراغ الذی کار اسمان از تاسته الکتاب الذی عیشون سوم! وکنت افزاد کار یوم ، واقعل شای تعتبر از احدی رساطه : اروا یوم میشیع هنا !

وعبر هذا الوزوهام الذي لا يشيق له المهمك كالمصاب المصرع إلى كما يتب طبرها التي قد شنا عنا يا السباق ذاء بين المراق على المراق المستقدة والمراق المستقدة والمواجعة والمواجعة والمواجعة المستقدة المستقدة

لعند الله رساطن الالعة رساطي الالعة من المجلوعة ".. اهل ما بابت المستند ، انا غاضه وهم المعمد ومواد .. كنتر شن الدينان والما الم تكوف من دوري ولملك لم تكوف من دولا و الما المعمد و كنتر بينان والما المعمد و كنتر يولان المستند و الما المعمد و كنتر المعمد و المعمد و كنتر المعمد المعمد و المعمد و المعمد المعمد المعمد و المعمد المعمد

لأسب تقل وصلتن رسيتين التي تقيل ادخًا حسنان و باتي يتوتعين أو آخذها ويبين التنبين السبين السبين مثل من ماغ منتين ميؤه البيامت ؛ البغض برلاله التي . الحكم والمستنب المستنب السبين المستنب على السبين المستنب المستنب

دونه ان عبت المترناق مثم بيترن الحكوم المير" برعة م برنكها وحد . • و خود المشتنة الاكرام عبد المنتام كانت لا يربياها .

۱۱ مرف الله عد تعودي از عشاً . گمت او فد دل بستد البدر ، تماماً هيئ كهشر ٤ شكائق الذي يخفله هيئ تكذبين ، تتوين بي كم سسكيد دسستين جورفتنا دستيرا ! .. ركبت يكي بني الدودع ، عروضاً (ايل وتحري) برتبيد ، مرة بوش سستينين ورة بدئق ششكيل براسي ! وكيل ملاق آود ؟ كم عاد ششك الفيار الذي ربكت بعد مؤود وجهي ؟ ايد ، نشر فقد وطن از عروض وانتي بوامر أدانه عن الصعب الداء سشكن بدن .

لفت كانت رساطه داشة وعادة . حكني عنائي ولويك شتم بساولة والسخور والمنت ولا من و كبه له علاقه بالاقتناع : ابني ارسال والمنتوي واعتمال والمنتوي واعتمال واقتناع من الله الدون والمناف والمنتوي واعتمال عامراً عداعظا دكتر من اعطيته وكمن دائم بالمنتوي والمنتوي وعبد المنتوي عامرة عن المرفد . كنت تحت عامرة عن المرفد . كنت تحت عامرة عن المرفد . كنت من المن المنتوي والمنتوي من والمنتوي وا

الإصاها ، انت افراه عينفه فتى كف هناك وقد فرف زلان ، اذبه ما الذك كان برغى عم با الإصافات الما يتحدي في المحمد و في الموره التي يكسوا ؟ الماذا الم تعتبد ي في في المائل المورد ا

كريدي الدينو الدينون لدروعة علاقتنا كانت الرابط بكرن ؟ الني لداعده الواسم الهو الداعده الدين الهو الداعده المادي لا التين هسدي بصيغ التجرير والدلام ، واقول لا داللوم ، غيا والدين الداعدة الصنتر في با عنز مراكز من كتب والكراد والكيد

يعدو انتا سنت مرفع الأكان ويك الويك المعلود ، الجلسي للتساء فلالأ واسترحي قا فعله كا عاماً كالعلاء كان العب الكريد الكلام ، كان البعد أثم سالفرت ، كان الدهم المجر به المعلمة ، كان الوقاق أثر من العبول ، كان الدي في وقطع من عواميه ... بعد عرصته إصلا المج مهرم الموثيرة عم المطالب وسلطوا كله بالتظام والعمل ، وكمانك البياً مم تفكري كم احتاج الما الآلة المعلوم ولاسطواني .. وسفري دوم الماكنات الم

انه تحقق سنه الله مد فرد هذه برستان الوائل قديد الا عدال الوائل الم عدال الله المائل الم عدال الم الله المائل الم الله المائل ا

الما الما ما رب العلاقة . زين "هر يستسلام السيّوع " لحشيّة هر شيار المدّ تحسّرات على حصر الله المبيّات كرافة " .. هو تعولين البيرة ؟ أم العلاقة الم عمّ البتر؟ قدفي ليئيل" كعم الشياطين إ

سب طق آیت الله رستانی رستانی امیر تنظین بعیده .. رستطی قدمی تستیفی ۱ قاه کلیج السیارهٔ کایا مرت او راسهاینیج و سخت سیاری واقت خان به ارصین .. انت تسکینی این آنتر . واسم کایاتی » که کشت ی انتر!

with an

غادة..

لست أعرف ماذا يتعين عليّ أن أكتب لك.. لقد أرسلت لك رسالة مطولة منذ أسبوع، ومع ذلك فرسائك تقول أنك لم تتسلمي شيئاً، وأنا أشعر بالذنب، وأخشى أن تعتقدي للحظة أنني ألعب دوراً، أو أن نبضي لك قد أخذ يخفق في فراغ، أو أنه صمت، أو أنه أتجه نحو مرفأ أخر: دونك أيتها الغالية لا شيء ولا أحد.. وغيابك لل شيء ولكن غيرك غير سيختاره لذ يعوض.. بعدك مستحيل. دونك لا شيء ولكن غيرك غير ممكن.

أنت في جلدي، وأحسك مثلما أحس فلسطين: ضياعها كارثة بلا أي بديل، وحبي شيء في صلب لحمي ودمي، وغيابها دموع تستحيل معها لعبة الاحتيال.

لقد وقع الأمر، ولا فرار.. العذاب معك له طعم غير طعم العذاب دونك، ولكنه، دائماً، عذاب جارح، صهوة تستعصي على الترويض.

إنني اكره ما يذكرني بك، لأنه ينكأ جراحاً اعرف ان شيئاً لن يرتقها. انا لا استطيع ان اجلس فارتق جراحي مثلما يرتق الناس قمصانهم... ويا لكثرة الأشياء التي تذكرني بك: الشعر الأسود حين يلوّح وراء أي منعطف يمزّع جلدي، النظارات السود ما تال تجرحني.... السيارات، الشوارع، الناس، الأصدقاء الذين تركتِ على عيونهم بصماتك، المقاعد، الأكل، الكتب، الرسائل، المكتب، البيت، الهاتف، كل ذلك، كله.. هو أنت، وقبله: أذكرك طالما أنا أنا.. وحين أنظر

إلى كفّي أحسك تسيلين في أعصابي.. وحين تمطر أذكرك، وحين ترعد أسأل: من معها؟ وحين أرى كأساً أقول: هي تشرب؟ ثم ماذا؟

لقد صرتِ عذابي، وكتب عليّ أن ألجأ مرتين إلى المنفى، هارباً أو مرغماً على الفرار من أقرب الأشياء إلى الرجل وأكثرها تجذراً في صدره: الوطن والحب.

وإذا كان عليّ أن أناضل من أجل أن أسترد الأرض فقولي لي، أنت أيتها الجنية التي تحيك، كل ليلة، كوابيسي التي لا تحتمل كيف أستردك؟

أقول لك، دون أن أغمض عيني ودون أن أرتجف: إنني أنام إلى جوارك كل ليلة، وأتحسس لحمك وأسمع لهاتك وأسبح في بحر العتمة مع جسدك وصوتك وروحك ورأسك، وأقول وأنا على عتبة نشيج: يا غادة يا غادة يا غادة...

وأغمض عينيّ.

وحين أكتب ليس ثمة قارىء غيرك، وحين أقود سيارتي في تعب الليل وحيداً أتحدث إليك ساعات من الجنون، أتشاجر، أضحك، أشتم السائقين، أسرع، ثم أقف: أحتويك وأقبلك وأنتشي.

إنني على عتبة جنون ولكنني أعرف قبل أي إنسان آخر أن وجودك معي جنون آخر له طعم اللذة، ولكنه للذك أنتِ، التي لا يمكن أن تُصلح في قالب أريده أنا للجنون تنتهي حافته إلى الموت!

أمس رن الهاتف في المنزل، ورفعت السماعة.. لم يكن ثمة أحد يتكلم على الطرف الآخر وهمست، بعد لحظة، بصوت جبان: غادة؟

وهذا كله لا يهمك. أنت صبيّة وفاتنة وموهوبة. وبسهولة تستطيعين أن تدرجي اسمي في قائمة التافهين، وتدوسي عليه وأنت تصعدين إلى ما تريدين. ولكنني أقبل. إنني أقبل حتى هذه النهاية التعيسة!

ماذا أقول لك؟ إننى أنضح مرارة.. يعصر لسانى الغضب مثلما

يعصرون البرتقال على الروشة، لا استطيع أن أنسى، ولا استطيع أن أبعد عن وريدي شفرة الخيبة التي بذلتِ جهداً، يشهد الله كم هـو كبير، لتجعلينني أجترعها بلا هوادة!

ماذا يهم؟ ها أنتِ تكتبين الآن وأنتِ على بعد الفي ميل ما كنت تستطيعين أن تقوليه حين كنا يداً في يد...ومع ذلك فهاتي الحب! كيف؟ كيف؟

لا أعرف ماذا أريد. لا أعرف ماذا أكتب. لا أعرف إلى أين سأنتهي. والآن \_ خصوصاً \_ أنا مشوش إلى حد العمى: إن النقرس يفتك بي مثل ملايين الإبر الشيطانية اشفقي عليّ أيتها الشقية ... فذلك، على الأقل، شيء يقال.

قلت: نتحادث في الهاتف.. أما أنا فليس لدي قرش أستطيع أن أصرفه، وأن أصرفه خصوصاً على عذاب لا أحتمله. لقد تقوض هذا الشيء الذي كنته، وأنا حطام، وأعرف أن ذلك شيء لا يسرّك كثيراً، ولكنه حدث: عنوان القصة.

حانم (١١)؛ أجل حازم، من نوع أكثر صميمية: إنني أكثر شجاعة منه في وجه العدو المعذّب، ولكنني أقل منه شجاعة في وجه الحب.

إنني أعطيك بطل قصة، مخلوق جدير بالتفحص في أنبوب اختبار.. وسأكون سعيداً لو عرفتِ كيف تكتبين عن رجل أحبك حقاً، ولم يخطىء معك، وظل يحترمك، ولم يكترث بأيما شيء في سبيلك... دون أن تمنحيه بالمقابل شيئاً إلا «أذان الآخرين» والاغتراب والصمت.

١٧

لا تتحدثي معي بالهاتف.. اكتبي لي كثيراً.. أنا أحب رسائك إلى حد التقديس، وسأحتفظ بها جميعاً وذات يوم سأعطيها لك.. إنها - أيتها الشقية - أجمل ما كتبت وأكثرها صدقاً..

<sup>(</sup>١) أحد أبطال قصص كتابي ليل الغرباء.

كنتُ قلتُ لك في رسالتي السابقة انهم يريدونك لتكتبي للمصور من لندن.. حاولي أن تفعلي، واكتبي لأحمد بهاء الدين.

أرجوكِ: أكتبي لي.

غسان كنفاني

عارة …

سے اعرف سائل متعسم علی ا ما تنت ارست من يله معلالة سند استوع ومع دن فرسائله تقدہ اف م تتسلم سٹیلا' ، مانا پھر ولذب ، واهل آله تعتقدي العظامة . انتي الله دوراً ، او اله شيخي الله قلا ا هَدُ فِنْوِر و مُرَاعٍ ، أو أنه صحك ، اوالهُ الله عنو مرفأ آخر ؛ دوك الكالفالمة لاشي ولااحد .. وغيابك - ديكيد صدكين الذي سيختاره - مد بعوض .. بعدله سنتمل ، دونده ر شی ویکید عیرن عیر ممکن . انت ، علدی ، واحسان ملک است کارکت میاست کارکت بدن دید ، دهی شی و صوب حي ورقي ۽ وغياري رسوع تستقيل، مع لعبة برميان

یند وقع مؤمر ، ولا فرار .. لجناب معنه نه طعم غیر طعم العناب دوسل ؟ دلکنه ؟ دایماً ، عناب حارج ، هجود تستخصی ع المتروض

ترعد اسال : سد محلا ؟ وهسد اری لاک متوله : هد تشویه ؟ عم ماذا ؟

لقد حدت رعنه افی مردکت علیت اما الحال مرتبید الم المستفی مر هاریا الو مریخا مح بعزار مید اقدیم الاحتیام الم ادمین واکارها حجه تحیداً مع حدده ا الموطن واطب .

واذا كام يخي الم المصن صدا على المستد المرحق فقو لي في المنت المستحد المرحق فقو لي في المنت المستح المنت المستح المنت المتح المنت المتح المنت المتح المنت ا

وا خفن عيني ".
وهين اكتب كسي نمخة قدئ غيرك .
وهين اكتب الميل ي تحب الليلن وهيلاً ، تحدث الليلن المتاج ، الفيل ، المتم السائلين ، السمة السائلين ، السمة السائلين ، والمتم السمة يك واقسلال والنش .

يعنادة بعارة ...

امس رن الحالث ع المنزل ، وفعت السباعة .. لم كمه ثمة احد يتكلم على الطق الأخر وهيت ، بعد طفة ، صوى حاله ، عادة ؟ دهنا کله بر مهند .. انت حبیقه و که کمت و معوقه .. و بسیده تستطیع ام کدر هی آسی فی کا کمت اکا فیمان می کا که داشت عقیده و انت عقدین الی ما تردین .. و کمت المان ال

ماذا امتول الله والني الضح مارة .. يعمد لساني الخضي مدلا يعمروند البرتقال مع الروشة ، لا استقلع الم انسى و ولا استطيع الما يعد علم وريدي استفرة الحينية المتى بذلك معمداً ، شام الله كم هركيس ، المتحلين ا هترعمً ، لا هدا وق ا

ماداسهم ؟ ها انت کمتین الآم وانتر مع بعد الفنی میں ما کمنت تستطیعین المتعدید میس کمالیا ای لید ... وقع نال محاقی الحب ا کمن ؟ کمن ؟

لداعرف ماذا اربد . لداعرف ماذا اربد . لداعرف المائي . وقد المائي . وقد المائي . وقد المائي . وقد المائي . وقال . وقال .

ملت با بخارات ع الهاشه ...
اما انا خلیس لدی قربش استطیع ام
اهرفت ، وابد اهرفه حصومها علی
عناب لا اهمله .. بعد تقوم هنا
الشی الذی کنت ، وانا عطام ، واکوف اید نال شی لاسترل کیشر الا ،

عزم ؟ اجد حازم ، سه

نفع المرصحية ، ابني المر شجاعة سنه 1 وجم الصدد المعدّب وللني اقل منه سجاعة ع وجم طب

كنت متت به يرساني السابقة الله يرسونه للكبتي المهدر حد للراء المادي الم تفطي رواكبتي لاحداث الهدم . الجوله الكبتي لي .

---

# بطاقة بريدية من السودان ١٧ مارس ١٩٦٨

الأخت غادة السمان مجلة الحوادث سروت

لينان

رغم كل القيظ الذي هنا اردد دائماً: شو هالبرد<sup>(۱)</sup>!لا ينقصني إلا ٣ كيلو<sup>(۲)</sup> من الوزن انتظرها كما ينتظر العطشان.. اذكرك، واخترت هذه البطاقة بدقة لأنني اعرف كم تحبين الموسيقى وكم اغتاظ منها... تحياتي لكم جميعاً..

غسان

<sup>(</sup>١) العبارة التي سبق أن كتبتها له في بطاقة بريدية.

 <sup>(</sup>٢) كان يريدني أن أضيف ٣ كيلوغرام إلى وزني خوفاً على صحتي، وحتى اليوم لم أفعل!..



بطاقة بريدية من السودان

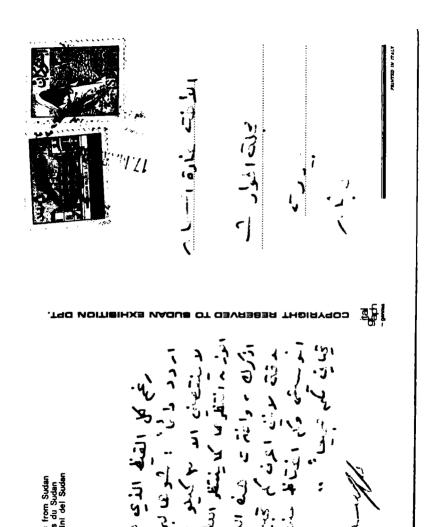

Twitter: @ketab\_n

بطاقة من أسوان إلى بيروت<sup>(\*)</sup> ٦٨/٢/١٤

تحيات وأشواق من المؤكد أنها ستدفعني للوصول قبل هذه البطاقة... غسان

<sup>(</sup>١) تعذر عمل صورة (فوتوكوبي) عن البطاقة النها مكتوبة بحبر أحمر فاتع اللون جداً.

عزيزتي غادة..

في نفس اليوم الذي تلقيت فيه رسالتك كنت قد أخذت عنوانك من سليم (1) وعزمت على الكتابة لك مطولًا، ولكن حين قرأت اسم كريس (2) في العنوان انتابني شيء غامض، واكتفيت بأن أكتب لك، على عنواني (3)

نزلت على رسالتك كما المطر على أرض أعتصرها اليباس. مثلك لا شيء. مكانك لا يملأ، كلماتك وحدها التي لها صوت يغطس إلى أعماقي. أراك دائماً أمامي، أشتاقك، أعذب نفسي بأن أحاول نسيانك فأغرسك أكثر في تربة صارت كالحقول التي يزرعون فيها الحشيش: لا تقبل زرعاً غيره إلا «عباد الشمس»، وأنا لن أنهي حياتي عباداً للشمس. أقول لك: إننى أشتهيك، ولا أستحي لأنك صرت الشيء الوحيد الذي أخفق له. هل

(١) سليم اللوزي.

 (۲) كريستوفر، صديق بريطاني من أصدقائي في لندن، وكنت مشردة تلك الفترة فتكرم بإعارتي عنوانه البريدي.

<sup>(</sup>٣) هذه الرسالة نشر غسان بعضها في ملحق الانوار الاسبوعي الذي كان يرئس تحريره، وكتب بعضها الآخر بخط يده على هامش الجزء المنشور كما يرى القارىء في (الفوتوكربي). وفي تونس، كتب الاستاذ عبد الرحمان مجيد الربيعي في جريدة الصدى بتاريخ ٢٣/٩/١٩٠ يقول: احب أن أذكر أن المرحوم غسان كنفاني عمل في أواخر الستينات رئيساً لتحرير الملحق الاسبوعي لجريدة الانوار اللبنانية وكان يكتب صفحة اسبوعية فيها. صفحة لا يحلل الوضع السياسي العربي أو العالمي بل يكتب عن خفق قلبه ونبض وجدانه وكل أصدقائه كانوا يعرفون أن تلك الصفحات كانت لغادة وعنها، فلماذا لا تنشر في كتاب أيضاً سيما وأن هناك لجنة مهتمة بنشر تراثه كاملاً؟ كما كان غسان يكتب زاوية لنقد الكتب الجديدة ويوقعها باسم فارس فارس، هذه الكتابات لم تر النور كذلك ويجب أن يحصل لها ذلك».

سأراك حين تعودين؟ أم تفضلين الكفر بتلك الساعات التي جبلت في لحمنا حتى القرار؟

مأساتي (ومأساتك) انني أحبك بصورة أكبر من أن أخفيها وأعمق من أن تطمريها. أتراك في نفس المكان؟ إذن يا للمأساة التي لن تنتهي! أقول لك: تعالى، ودعينا نهدم الجدران جميعاً، إن حياتنا أصغر من أن نهدرها في الشطارة. أعترف!

## ... وهأنذا مُتروك هنا، كشيء!

كيف تركتك تذهبين؟

كيف لم تطبق كفاي عليك مثلما يطبق شراع في بحر التيه على حفنة ريح؟

كيف لم أذوبك في حبري؟ كيف لم أجعل من لهاثينا معاً زورقنا الواحد إلى نبض الحياة الحقيقى؟

كيف ذهبت دون أن أحس بك؟ كيف مرت عيناك في عمري دون أن تتركا على وجهي بصماتهما؟ كيف لم أتمسك بك؟ كيف تركتك \_يا هوائي وخبزي ونهاري الضحوك \_ تمضين؟

أيتها المرأة الطليقة، يا من قبلك لم أكن وبعدك لست إلا العبث، من بحر عينيك سقيت ضياعي جرعة الماء التي كانت دائماً سراباً، وفوق راحتيك تعرفت إلى مرساتي ووسادتي وليلي.

يا طليقة! أيتها المرأة التي مثلك لا يرى، أيها الشعر الذي رف تحت جفني مثل جناحي عصفور ولد في رحم الريح، أيتها العينان اللتان تمطران خبز القلب وملح السهوب الجديبة، يا طليقة: كيف انخلعت هكذا عني؟ كيف شلت مرساتك من عشبي وتركت بحري؟ بعدكِ ليس إلا الخواء، دونك لست إلا قطرة مطر ضائعة في سيل.

عشت معك حقيقة عمري. ضعت فيك إلى حد لم أصدق أنه قد تمضين، كان ذلك مثل المستحيل، ولكنك \_ ذات صباح \_ غبت، كما لو أن شروقك في جبيني لم يكن!

#### وورقة على حافة الفجيعة:

«غادرت لتوك، وما زلت أحسك بين ذراعي، راقبت المصعد يهبط، الضوء ينطفيء، خطواتك تختفي، وغداً ساراك لأودعك، ولكن ذلك سيكون مرعباً، إلا إذا تصرفنا بحذاقة غير إنسانية... هل أقول لك: إلى اللقاء؟ إنها كلمة ليست شخصية بصورة كافية، تبدو وكأن شخصاً ما قد استعملها قبل لحظة وتركها مرمية هناك. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله..»

#### أيتها الطليقة...

ذلك كله عبث. الكلمات كلها علكت من قبل أناس أخرين، ولكن وقع يدكِ على جبيني كان دائماً ولادة لشيء رائع ومتوهج، مثل ومضة لهب، كان دائماً شيئاً خاصاً وشخصياً ولا يعوض.

الكلمات عبث، أيتها السحابة التي أمطرت على جفافي موسماً من الخصب، ولكن في عينيك كانت توجد دائماً الكلمة الجديدة البكر التي لم تصدأ من كثرة ما تناقلتها الشفاه. كانت تولد في قبضة الصمت نبضاً عبقرياً يلتمع بالدهشة.

الكلمات عبث، وانت كنت دائماً لغتي التي لا يفهمها احد، وراء التعويذات التي اخترعها أجدادنا وسموها حروفاً واصواتاً، لقد كان شعركِ مطري، وراحتك وسادتي، وذراعك جسري، وعيناك بحري، وشفتاك كأسي. كان انتظارك عمري، وحضورك ولادتي وغيابك ضياعي... وها انت تذهبين مثلما تعبر ريح الصباح شباكاً مهجوراً: تحييه لحظة، ثم تعيده إلى الغيب...

كيف تركتك تذهبين؟ ما الذي سأفعله بعدك؟ أي أرض ستخصب بعدك؟ وأي شباك سيدخل إلى جفافي ويباسي ريح الصبح؟

سأعلك الندم عمري. ندمك وندمي. لقد نسفنا بأيدينا الشجرة الوحيدة التي صادفناها في رحلة عمرينا، ولم يبق أمامنا إلا أن نكمل الشوط في قيظ الوحدة التي لا ترحم. أنت وأنا اعتقدنا أن في العمر متسعاً

لسعادة أخرى، ولكننا مخطئون، المرأة توجد مرة واحدة في عمر الرجل، وكذلك الرجل في عمر المرأة، وعدا ذلك ليس إلا محاولات التعويض، بذل النسيان والندم راقة فوق راقة.

إن أسعدنا هو أبرعنا في التزوير، أكثرنا قدرة على الغوص في بحر الأقنعة. ننسى؟ ذلك مستحيل، وأنا \_ أيضاً \_ لا أريد أن أنسى. ليس بوسعي أن أطمر الزهرة الوحيدة في عمري هكذا، لمجرد أنك ذهبت، وأن أملى في أن ألقلى طفولتي.

فيا أيتها الطليقة التي حملها جناحاها إلى أرض لا أعرفها، والتي كان علي منذ البدء أن أعرف بأنها، مثل العصافير، ستضرب في فراغ السماء وجاذبية المدى الذي لا يحده حد، لست أطمع منك بالعودة. لقد رف جناحاك في زنزانتي وتركا في هوائها الساكن شيئاً يشبه خفق القلب، زرعا في صمتها خفقة طليقة وتركاها تغطس في وحدتها المرة.

لست أطمع منك بالعودة، فالعصافير لا تسكن أعشاشها مرتين، وحين نفضت عن ريشك كسل القرار عرفت أنا أنك لن تعودي..

ولكن كيف تركتك تذهبين؟ كيف لم أربط نفسي إليك مثلما ربط السندباد نفسه إلى ريش الرخ؟

ليس عندي، أيتها الطليقة، يا خبزي ومائي وهوائي، إلا الندم، وبعيداً في قراره توجد بذرة للشجرة القادمة.

ىلى.

سأراك مرة أخرى، ذات يوم. ترانا \_ يومذاك \_ سنكسر من حول جلودنا يراقات النسيان التي سنبنيها فوق اللحظات النادرة في حياتنا، كي لا نظل صرعى الخذلان؟

إن العمر خديعة، يا طليقة، وإلا كيف يمكن أن يكون عمري معك عمراً وعمري دونك عمراً أيضاً، وكيف يمكن \_ بعد هذين العمرين \_ أن أراك مرة أخرى وتكونين أنت وأكون أنا؟ لماذا لا؟

ماذا أقول لك؟ إن النسيان هـ أحسن دواء اخترعه البشر في

رحلتهم المريرة، ومع ذلك فأنا لن أنساك. أنت تخفقين في رأسي مثل جناحي عصفور طليق، أمام بصري ينتثر ريش الطائر الذي حط وطار، مثل لم البصر...

وها أنذا، متروك هنا كشيء، على رصيف انتظار طويل، يخفق في بدني توق لأراك، وندم لأنني تركتك تذهبين. أشرع كفّي اللتين لم تعرفا، منذ تركت، غير الظمأ.

وأقول: تعالي..

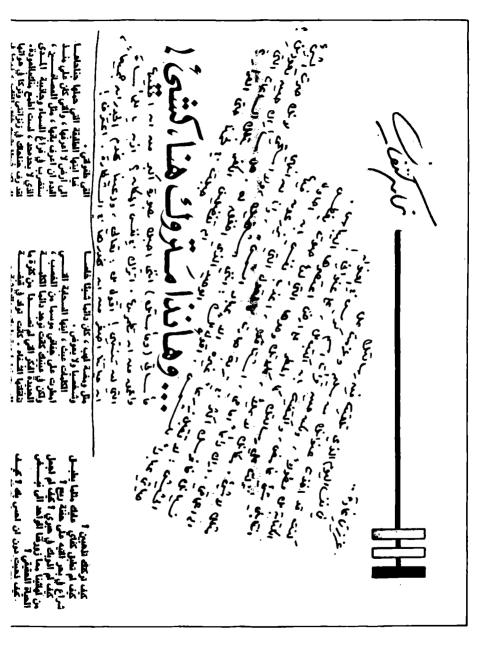

Twitter: @ketab\_n



دواء اغترعه البشر في رحلتهم المرترة عوم دلك نها أن انساك - انت تخفقن في راسي مال خلمي عصفور طلق ، امام بصري ينتقر ريش الطائر الذي هط وطار ، مثسل المع الهمي ... نفضي آهك بثقا ربط السندياد نفسه آلى رشي الرخع ليس عندي ، اينها الطليقة ، يا خسـزي وبالي وهوالي ، الا الندم ، ويعيدا في فراره توجد بدرة الشجرة القالمية . ان المور خدينة ، يا طلقة ، والا كيف يكن ان يكون عري يمك عمرا وعسري وضائل عمرا ايضا ، وكيف يكن - بعسد ونك عمرا ايضا ، وكيف يكن - بعسد ملين المعرن - ان اراك مرة اخسري ونكونهن انت واكون انا ؟ رصيف انتظار طويل ، يغفق في بدني توق لاراك ، وندم لانني تركتك تذهبين ، اشرع كفي اللتين لم تمرفاء مئذ تركت ، غيراللغاء واقول : تمالي . . ■ راقات السيان التي سنبتها قوق اللحظات الدارة في حبلتنا ، كي لا نظل صرعبسي الغلان ؟ نعودي ٥٠ ولكن كيف تركتك تذهبين ؟ كيف لم اربط ١٠٠٠ نفسه الى آست آهي مك بعوره ، فعصفيي لا تسكن اعتبائيها مرتن ، وهين نفست عن ريشك كسل القرار عرفت انا آلك لسن بلتی . سلزاك مرة اغرى ، ذات يوم ، ترات مدا. طه بنيا ا يومذاك - سنكسر من هول جاويد وها الذا ، متروك هذا كليميء ، علم من بد ورون قبر ورمن بعيد لتعريف والأف يرهف أه شيستن التعويف و ، مدل 1 أي أرض ستفصب بشدك 1 وأي شيك سينغل الى جفقي ويلاسي رسع ألفت عن المنطق التي جفقي ويلاسي وتم المنطق التي من المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المن القيضية ، وأنت كنت دايم القبض القبض القبض القبض القبض القبض المداننا وسوما هروما واصوانا القد كان تسمرك وهراي و راهتك وسائني و راهتك وسائني و زراعك وسائني و راهتك وسائني و زراعك وشيطك بحري ، وشيطك يكان إنتظال عمري ، وهسورك ان انسى - قيس بوسمي أن اطبر الزهرة الوجيدة في عمري هكذا ، لجرد الكذهبت، وإن الملي في ان القلك هو مكل المسي في ان ان اسطنا هو ابرهنا في القروبر ،اكفرنا قدرة على الفوص في بحر الاقتمة -ننسي! ذلك مستحيل ، وأنا — أيضا — لا أربحه الراة توجد مرة واهدة في مبر الرجــــــل » وكلك الرجل في عبر المواة » وهذا الملك فين الإسطولات الصويض » بلل السيان ولانتي وغيقك ضياعي ٠٠٠ وما انــــت تذهبين مثلها تسر ربع الصباح شبكـــا مهورزا : تحييه لحقة ، ثم تعيده الــــى الا ان نكمل الشوط في منظ الوهدة القسمي الفيت .... كف تركتك نفسن ؟ ما الذي سانعك . مدير مدين تركتك نفسن ؟ ما الذي سانعك ؟ واي لا ترهم . انت وانا أمنتنا ان في المب واقتم رائة فوق رائة . الى حد أم أسدق أنه قد تيقيني و كسان المتحياح المتحياح المتحيات و كانه أسدقي أو يتنبي أو يكان في جيني أو يكان أو يقول و أو يو أو يكان أو يقول و أو يو أو يقول و أو يقول المتحيد و إلى المتحيد و أنها المتحيد و أنها المتحيد و أنها كانه أو يقول المتحيد و أنها كانه أو يقول المتحيد و أنها كانه أو يتنبي ايها الشمر الذي رف تحت منى مارخلمي عصفور وقد في رحم الربح ، ابتها المنسان القان تبطران خيز القب وماج السهروب المدينة ، يا طافقة : يمك الطاحت هكدا مني أكن شات مرساقتين مشمروترك قبل انلس اهرین ، ولکن وقع بدگ علسی هیینی کان دائما ولادقلشی، رائع ومتوهج، زاق كله عبث . الكليات كلها علقت من ورساتي ووسافتي وقبلي . يا طفية ، اينها الراة التي ملك لا يري، عثبت ممك همقة غبري • فسعت فيكا بحري ا بعدي فيس الا الفواد ، موقعات الا تقارة مطر ضائعة إن سطى . اكن ويعيك لست الا العبث ، من بعسسو عبنيك سقيت ضياعي هرمة اللو التي كلفت وينيك الها مرابا ، وفول راعته تعرفت المم الفيموك وتشين أ ··· ALLES

Twitter: @ketab\_n

المكل الانوان - فيلها ١

صباح يوم ١٩٦٦/١٢/٢٨ أيقظني قرع على الباب. كان غسان واقفاً منهكاً وغاضباً، وناولني هذه الرسالة قائلاً: إنها لك. كتبتها لك، ولكنني خاطبت أختي فايزة فيها لغضبي منك. وتركها بين يدي ومضى.. وكانت رسالة بدأ كتابتها في الليلة السابقة، ليل بين يدي ومضى.. وختمها برسالة أخسرى بعد طلوع فجسر ١٩٦٦/١٢/٢٧.

صعقني ما ورد فيها فقد كنت ليلتها بحاجة إلى أن أخلو إلى نفسي بعد سهرة مع بعض الأصدقاء ولم يخطر ببالي أن ذلك سيزلزل غسان إلى هذا المدى.. أم تراه خطر ببالي وتعمدته في اللاوعي؟ أم تراني كنت أريده حقاً أن يقضي سهرته مع اسرته ولذا أقترحت عليه الذهاب مبكراً إلى هناك ووعدته بأن أهتف له لاضمن ذهابه مما أثار شكوكه؟ هل تعمدت إثارة شكه؟ ما زلت حتى اليوم لا أدري، ولكنني أذكر جيداً أنني كنت دائماً حريصة على كيانه العائلي بقدر حرصي على استقلالية كياني.

عزيزتي فائزة..

إنني أغيب عنك سنوات ولكنني أعود، أنبع فجأة، وأنت تقولين لنفسك: ها هو الطفل يعود. كنت فيما سبق تغضبين وتحزنين وتقولين إنك تفتقدينني ولكنك استسلمت أخيراً لذلك الطفل الغريب الأطوار دائماً، المغلوب على أمره دائماً، الباحث عن ملجأ دائماً. تستطيعين الآن، بعد ثلاثين سنة، أن تطمئني لشيء واحد هو أنني سأظل أعود، فقد كتب علي كما يبدو أن أظل مهزوماً في أعماقي، إن الشيء الذي انكسر في حين كنت في العاشرة لن يلتئم، وقد ظللت دائماً أوف الناس لشيء اسمه التعاسة وسوء الحظ. وهأنذا أعود مرة أخرى لك، ربما لأنك بعيدة عني ولأنك الجزيرة التي لم تعد لي ولأنك لا تستطيعين أن تأخذيني معك وفيك ولك.

ما الذي حدث خلال السنين الطويلة الماضية؟ ما الذي حدث، بالضبط، منذ اقتحمت عليك غرفة العمليات؟ هل تذكرين؟ يوم رفعت المشرط في وجه المسكين ولسون، ذلك الاسكتلندي الطيب الذي كان يجد في ما لم أجده أنا نفسي، إنه يضحك بلا شك حين يذكر القصة. كنت أنا على حق رغم كل شيء، وقلت له: ليمت الطفل، ولكن إذا ماتت هي فستموت معها هنا. ورفضت أن أخرج وظللت مثل مجنون فار مثبتاً ظهري إلى الزاوية وأنظر إليك مضرجة بالدم تحت أصابعه الباردة وحين تنفس الصعداء بعد قرن من الرعب أخذت أبكي، وسقط المشرط من يدي... ولم أرك إلا بعد أن صار أسامة في الرابعة من عمره..

لماذا أذكّرك الآن بهذا الشيء الذي مضى؟ ربما لأنني أشعر كم كنت على حق.. إن الإنسان ليس إلا مخترع ملاجىء، هكذا كان وهكذا

هو وهكذا سيظل، وكل ما عدا ذلك هراء في هراء، وأقول الآن: كنتُ أحس ملجأي عميقاً داخل تلك الغريزة التي كنت تسمينها، حين كنتُ طفلاً، النبوة، وكنت أحس كم كان فقدانه هولاً تساوت فيه إرادة العيش بشفرة المشرط. إنني لا أنسى حدقتي الدكتور ولسون حين كانت تسبح فيهما تلك الكرتان الزرقاوان، كان رجلاً قادراً على الفهم من فرط ما شاهد الناس يموتون ببساطة ويتركون وراءهم العالم بملاجىء أقل، وكان يعرف أنكِ ملجأي.

وهأنذا أعود يا فائزة مثلما كنت أعود إليك طفلاً شقياً مبللاً بمطر يافا الغزير وتستطيعين بنفس الصوت القديم أن تقولي لي: «كنت تسير تحت المزاريب، أنا أعرف كم تبلغ بك الشقاوة...» تحت المزاريب يا فائزة تحت المزاريب.. إنني أعطيك رأسي بعد أكثر من عشرين سنة لتجففيه مرة أخرى رغم أنني أحسه مبتلاً من الداخل، أعطيك رأسي، أنا الشقي المسكين، فلم يتبق ثمة شيء إلا يديك.. وبالضبط لأنهما على بعد الف ميل.

ما الذي حدث منذ ولد أسامة عبر ذلك المخاض الصعب الرهيب؟ بالنسبة لي ما تزال دفتا الباب الأبيض تروحان وتجيئان متقاطعتين منذ خرجت منهما.. هل تغير أيما شيء؟ ما الذي حدث؟ أي جنون يملأ هذا العالم؟ هل رأيت الدكتور ولسون مرة أخرى وتحدثتما عن جنوني؟ هل يعرفني أسامة؟ هل يسمع عني بين الفينة والأخرى؟ أما أنا فقد حدث لي ذلك الشيء الذي قلت لي مرة أنه وحده سيحطمني ذات يوم: الحب.

لو كنت هنا، وجلست معنا كما كنت تفعلين منذ زمن، لنظرت إلى في لحظة مسترقة وهززت رأسك موافقة. لقد عشت عمري أنتظر أن أرى من رأسك تلك الحركة . حين جلسنا مع جاكلين في بحمدون قبل سبع سنوات انتهزت أول فرصة ورفعت أمام عيني حاجبيك كأنك تقولين «لا، ليست هي» وراحت جاكلين، وراحت مُنى، وراحت كوكب(١) عبر حاجبيك

<sup>(</sup>١) أتمنى على جاكلين ومنى وكوكب عدم تمزيق رسائل غسان إن كتب لهن ذات يوم لأن تلك

اللذين كانا دائماً يقولان «لا».. وجاءت هي. قولي لي إنها هي.

أخيراً هذا هو الشيء الذي كنت تنتظرينه يا فائزة وراء ظهري، دون أن أعرف.. هذا هو الشيء الذي وحده يستطيع أن يحطمني. كم كنت صادقة وكم كنت غبياً.. أتذكرين يوم جئت إليك أقول إن جاكلين سافرت؟ قلت لي على مائدة الفطور: إن شراستك كلها إنما هي لإخفاء قلب هش، لا حدود لهشاشته، ذات يوم ستصل أصابع امرأة ما إليه وستطحنه.. وإذ تجيء يومها إلى سأفهمك وحدي!

هأنذا أجيء فكافئيني بأن تفهميني، ليس بوسعك أن تنصحي أحداً، إنني أتمزق وليس بوسعك أن تجدي، بعد، أذناً واحدة في هذا الجسد الذي كان كله أذان، إننا نجيء دائماً متأخرين. متأخرين. متأخرين. متأخرين.

أقف الآن على هذا المرتفع في حياتي وأنظر إليها قاحلة مليئة بالشوك والتوحد وتمتد في برودة الماضي وبرودة المستقبل دونما نهاية.. ويبدو أنني أحاول أن أستبدل الوطن بالمرأة، أعرفت في عمرك كله ما هو أبشع من هذه الصفقة وأكثر منها استحالة؟ ولكن هذا ما يحدث، وأستطيع أن أكشفه بوضوح الآن كأن كل ما حدث لم يكن إلا اقتيادا أعمى إلى هذه النهاية. لقد حاولت منذ البدء أن أستبدل الوطن بالعمل، ثم بالعائلة، ثم بالكلمة، ثم بالعنف، ثم بالمرأة، وكان دائماً يعوزني الانتساب الحقيقي، ذلك الانتساب الذي يهتف بنا حين نصحو في الصباح: «لك شيء في هذا العالم فقم» أعرفته؟ وكان الاحتيال يتهاوى، فقد كنت أريد أرضاً ثابتة أقف فوقها، ونحن نستطيع أن نخدع كل شيء ما عدا أقدامنا، إننا لا نستطيع أن نقنعها بالوقوف على رقائق جليد هشة معلقة بالهواء، والآن: كنت أمشي على رقع الجليد تلك، وليس كل ما كتبته معلقة بالهواء، والآن: كنت أمشي على رقع الجليد تلك، وليس كل ما كتبته وكل ما قلته في حياتي كلها إلا صوت تهشمها تحت الخطوات الطريدة.

مرة أخرى، ما الذي حدث؟ تزوجت فجأة، أنت لا تعرفين لماذا

<sup>=</sup> السطور لم تعد رسائل شخصية تخص تاريخهن بل تخص تاريخ الأدب.

بالطبع وقد فجأك الخبر مثلما فجأ والدي، ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئاً، لم يكن يستطيع أن يحرمني من ثروته بعد أن حرم منها رغم أنفه، ولم يكن يستطيع أن يمنعني من ولوج بيته بعد أن امتنعت من تلقاء نفسي ولم يكن ليستطيع استنزال غضب السماء على فلدي من غضبها ما يفيض عن حاجة رجل واحد.. ولم يكن هو أيضاً يعرف لماذا وكيف، ولكنني كنت أعرف، كنت أمارس تلك الفضيلة البشرية الوحيدة: كنت أخترع ملجأ.

لقد جاءت أني حين كنت قد شرعت، مختاراً ومرغماً، في الانزلاق على هضبة الوحل المغرية والجذابة، وفي ذات الصباح الذي قررت في مسائه أن أتزوجها كنت على وشك الاتفاق مع امرأة نصف ثرية نصف جميلة ونصف تحبني ونصف شابة على أن نعيش معاً. كانت تلك المرأة نصف الطريق إلى السقوط وأردت أن أجعلها محطتي كي أقبل الرحلة كلها فيما بعد إلى قرار القاع السحيق والمنسيّ. وجاءت أني ذلك اليوم مثلما تجيء رسالة البشرى من مكان قصيّ مجهول فجعلتها ملجأي للفرار في واحدة من ومضات النبوّة التي تبرق في ضمير كل إنسان على ظهر هذه الأرض. أقول لك الآن: كانت فراراً.

كانت يا فائزة بعيدة عني في كل شيء. واحتجت إلى خمس سنوات كبيرة أظل مشغولاً خلالها في ردم الهوة المفتوحة بيننا، وارتكبت مرة أخرى خطأ الاحتيال: فحين عجزت عن ردمها كما ينبغى ردمتها بطفلين.

ولكنني رغم كل شيء ظللت مخلصاً للقيم التي احترمها والتي أورثني إياها إقطاع جدي المؤمن بالفضائل حين خسر أراضيه ولكنه أصر على كسب أخلاقه، وكنت أعرف في أعماقي أن الشراع المطوي في أعماقي سيمتلىء برياح الغربة من جديد ولكنني ظللت صامداً، وبقسوة السكين تخليت عن حياتي السابقة في سبيلها، كانت وما تزال أمرأة رائعة، ربما الشيء الوحيد في هذا الكون الذي أستطيع برضى لا حدود له، أن أقدم لها حياتي إذا ما تعرضت لخطر الغياب.

أقول لك ذلك الآن رغم أنك سألتني ذات يوم وكنا وحدنا: هل أنت سعيد معها؟ فقلت لك حاسماً وصادقاً: لا. إن الحب شيء وعلاقتي بها شيء أخر، وهي تعرف.

ثم جاءت غادة.

جاءت؟ لا، إن الكلمة الأصح هي: عادت. لقد كانت موجودة دائماً في أعماقي. أنا لا أتحدث عن الفترة التي كنت أراها فيها عابرة في ممرات الجامعة قبل عشر سنوات، لا. إنني أتحدث عن وجود أكثر تعقيداً من ذلك وأكثر عمقاً. ماذا أقول لك وكيف أشرح لك الأمور؟ دعيني أقول لك كيف: أمس كنت أذوب شمعة فوق زجاجة، أتلهى بهذه اللعبة التي يكون فيها الإنسان شيئاً فوضوياً وغامضاً من زجاجة وقضيب شمع، وكان ذوب الشمع قد كسى جسد الزجاجة بأكمله تقريباً، وفجأة سقطت نقطة من الشمع الذائب دون إرادة مني وتدحرجت بجنون فوق تلال الشمع المتجمد على سطح الزجاجة واستقرت في ثغرة لم أكن قد لاحظتها من قبل وتجمدت هناك فجعلت ثوب الشمع بأكمله يتماسك من تلقائه.

هذا ما حدث، ولست أجد أي وصف آخر له. ومنذ قابلتها أول مرة (١) عرفت في أعماقي كل الذي سيحدث، على الأقل من جهتي. ورغم ذلك فقد كنت مثل الذي يدخل إلى حقل من الرمال المتحركة لا يعرف فيما إذا كان عليه أن يعود أو أن يقطع الطريق إلى الأمام.

عمري الآن سبعة شهور، ولن تصدقي كم تغيرت. أنا نفسي لم أصدق ولا أصدق، ويبدو أن هناك رجال لا يمكن قتلهم إلا من الداخل.

لقد عذبها الكثيرون في حياتها وهي وحيدة ولا تستطيع أن تردم الهوة بينها وبين العالم إلا بالرجال، (في الواقع لا أؤمن بهذا. وقد قاله لي هاتف مجهول قبل أسبوع) ألم أردمها أنا بطفلين!

<sup>(</sup>١) التقينا للمرة الأولى في جامعة دمشق امام باب قاعة الامتصان الشفهي ولم اكن قد سمعت به اديباً يومئذ. بعد ايام الجامعة لم نلتق فترة اربعة اعوام حتى التقينا مصادفة في جريدة المحرر ببيوت، وكان غسان مصراً على إلغاء تلك الأعوام من حياتي وحياته!.

لنحاول كرة أخرى: إنها تحبني وتخشى إذا ما اندفعت نحوي أن أتركها مثلما يحدث في جميع العلاقات السخيفة بين الناس، وتخشى إذا ما ذهبت في علاقتنا إلى مداها الطبيعي أن نخسر بعضنا. ولكن يا فائزة هذا كلام كتب وأطباء ومدرسي حساب وليس عواطف امرأة أمام رجل يحبها وتحبه..

لنحاول مرة ثالثة: إنها تحبني إلى حد لا تريد فيه أن تقوّض حياتي. ولكن من الذي قال لها أن هروبها لن يفعل؟

يا فائزة. إنني أثق بذكائها، ربما أكثر مما ينبغي. وأفسر كلامها مثلما يفعل الباحث في المختبر. يخيل لي أحياناً أنها أمام الناس تحاول إذلالي. إن ذلك لا يغضبني (نعم فقد وصلت إلى هذا الحد!) ولكن لماذا؟ ما الذي يدفع إنساناً ما إلى تمزيق إنسان آخر يحبه بهذه القوة؟ أمس قالت لي أمام صديق: إن أي رجل في هذا العالم لن يدخل بيتي إلا هو، لأنه أخ (وكانت تتحدث عن صديقي) لماذا؟ ما هو ذلك الشيء الرهيب الذي يدفع امرأة بأن تقول هذا الكلام للرجل الذي تحبه أمام صديقه؟

لست أدري يا فائزة. ولكنني ليل نهار، لحظة وراء الأخرى، أفكر في ذلك كله وأعيش وأتعذب فيه ومن أجله.. أحياناً أنظر إلى عينيها وأقول لنفسي: ينبغي أن تكره هذه المرأة التي يروق لها إذلالك على هذه الصورة، ولكنني لا أستطيع. كنت فيما سبق أستطيع أن أصل إلى قرار في لحظة حين أقول هذا الكلام لنفسي.. أما الآن فأنتِ لن تدركين تعاستي!

إن الدنيا عجيبة، وكذلك الأقدار. إن يداً وحشية قد خلطت الأشياء في السماء خلطاً رهيباً فجعلت نهايات الأمور بداياتها والبدايات نهايات ولكن قولي لي: ماذا يستحق أن نخسره في هذه الحياة العابرة؟ تدركين ما أعنى. إننا في نهاية المطاف سنموت.

وأنا لم أكتب لك ذلك كله لأطلب نصيحة، أستطيع الآن أن ألقي محاضرة حول هذا الموضوع.. ولست أدعي أنني أعرف كيف ستنتهي الأمور، ولكنني ذات يوم سأكون قادراً على أن أقول لنفسي وأنا أودعها

أمام باب بيتها دون أن تتيح لي لحظة الاقتراب منها: «لقد ماتت». وعندها سأبكي، وقد ارتكب حماقة، وقد أنكسر لشهر أو شهرين، وسيظل قلبي يقرع كلما أقرأ عنها أو أراها أو أسمع أخبارها مثلما يقرع قلب المرع حين يصادف شبحاً، وأقول لك ما هو أبشع: قد أنزلق وأتحطم ولكنني أبداً لن أقبل أن أكون صديقاً لها، أرى بعيني المكسورتين رجلاً يثبت أنه يحبها وتحبه، فلن أتحمل هذا الهراء. إنني.. كما قلت لك مرة يشت أنه يحبها وتحبه، فلن أتحمل هذا الهراء. إنني.. كما قلت لك مرة وغلى أفضل الموت عن الأسر. إن أحداً لا يستطيع أن يحبها كما فعلت، وعلى الأقل من أجل الحقيقة فسأرفض دائماً أن أقبل الزيف.

... الأيام تدور أيتها العزيزة، تدور وتدور مثلما تدور راسي الآن، وتحت غبارها التافه يأمل الإنسان أن ينسى. أتذكرين يوم روى لنا والدي المسكين كيف حشا جرح صديقه بغبار العنكبوت جمعه من ثقوب سور عكا؟ قال لنا يومها أن الغبار أوقف النزيف.. يا شد كم كان يقرأ الغيب!

ربما تسمعين ذات يوم أنني كففت عن حبها، أقول لك الآن: لا تصدقي. إنني أحبها بطريقة لا يمكن أن تذوي، كتبت لها ما لم أكتبه في حياتي ومعها ومن أجلها تحديب العالم والناس ونفسي وتفوقت عليهم جميعاً. إن حباً من هذا المستوى لا تقبله المرأة ولكنه مع الأسف يستطيع رجل ما أن يحمله وهو يعرف هذه الحقيقة. لا فرار ولا ملجأ هذه المرق فلنأمل بمفعول الغبار.

<sup>(</sup>١) هذا السطر المشطوب الغاه غسان بنفسه، وكانت الرسالة هكذا عندما استلمتها، =

إذن ماذا أريد؟ لا أعرف أيتها العزيزة لا أعرف .. إن الحياة معقدة أكثر مما ينبغي لأناس سيعيشون أربعين سنة على الأكثر، والذي أشعره الآن أننا نضيع حياتنا هباء... إن رجولتي لم تذل في حياتها مثلما تذل في كل ليلة أقول لها فيها: نوماً هانئاً... ثم أدير ظهري وأمضي كأنني قطعة خشب لا يسكنها عصب، وينزف جرح تلك الرجولة المهدورة حين أسمع وراء ظهري اصطفاق الباب: إن الأمر لا يعنيها.

ماذا أفعل؟ حاولي أن تقولي لي رغم أنني لن أطيع، ولكن عسى ذلك يساعد في الوصول إلى شيء.. إننا تافهون حين يضحي القرار متعلقاً بنا. أحياناً أفكر في الالتحاق بالفدائيين عسى أن أموت شريفاً على الأقبل، أحياناً أفكر بالسفر إلى مكان مجهول: أبدل إسمي وأعمل وأعيش إلى أن أموت بهدوء مجهول.. أحياناً أفكر في اقتحام بيتها والبقاء فيه.. ولكن ذلك كله ـ أسألك ـ ماذا يجدي؟ أتحسبين أنني أفتش عن فرار من نفسي؟ لا. منها؟ لا. إذن ماذا أريد؟ إنني أريدها. ولكن كيف؟ كيف؟ أين في البلاطة السحرية في هذا الكون التي نستطيع أن نضع أقدامنا فوقها معاً؟

إن الشيء الوحيد الذي أردته في حياتي لا أستطيع الحصول عليه. لقد تبين لي أن حياتي جميعها كانت سلسلة من الرفض ولذلك استطعت أن أعيش. لقد رفضت المدرسة، ورفضت العائلة. ورفضت الثروة، ورفضت الخضوع، ورفضت القبول بالأشياء، ولكنني أبداً لم أرد شيئاً محدداً، وحين أريدها تفر من أصابعي (واصابع القدر والأشياء والعالم، أنا أفهم ذلك) مثلما يفر الماء من الغربال!

إنني أفكر بالنسبة لها كما يلي: معركتنا خاسرة، إذن فلنعمل على ربحها إلى أن تجيء اللحظة. الزمن ضدنا فلنستعمله طالما هـو معنا. اللقاء مستحيل فلنتلاق حين يكون ذلك ممكناً. سنخسر كل شيء فلنربح الزمن كي لا نندم. البكاء قادم.

وحاولت كثيراً قراءته وفشلت!.

أنا أعرف أنها تحبني، لا ليس كما أحبها، ولكنها تحبني. إنها تردد دائماً أنها ضدي إذا شيئتها ولكنها لا تكف عن تشييئي دون وعي منها. إنها تهرب مني في وقت لا أكف فيه عن الاندفاع نحوها. إنها رغم كل ما تقوله ـ تفضل التفاهة والمشاعر التي تمر على السطح، وأنا أعرف أن الحياة قد خدشتها بما فيه الكفاية لترفض مزيداً من الأخداش ولكن لماذا يتعين علي أنا أن أدفع الثمن؟ إنها أمرأة جميلة \_ وتستطيعين رؤية ذلك في صورها \_ ولكنها أجمل في الواقع من صورها، وقد يكون دورها في إتعاسي وهزيمتي أنها مشتهاة بطريقة لا يمكن صدها وهو أمر لا حيلة لها به ولكنني أيضاً لا حيلة لي به، وهي ذكية وحساسة وتفهمني وهذا يشدني إليها بقدر ما يبعدها عني، فهي تعي أكثر مني ربما طبيعة الرمال المتحركة التي غرقنا فيها دون وعي منا. أقول لك باختصار انها جبانة، تريد أن تكون نصف الأشياء، لا تريدني ولا تريد غيابي، وفي اللحظة التي وصلت فيها أنا إلى انتساب كامل لها كنت أبحث عنه كل حياتي تقف هي في منتصف الميدان.

إنني ادفع معها ثمن تفاهة الآخرين.. امس صعقتني، مثلاً، حين قلت لها انني ارغب في رؤيتها فصاحت: أتحسبني بنت شارع؟ كانت ترد على غيري، وكنت أعرف ذلك ولكن ما هو ذنبي أنا؟

إنني اتمزق مثلما لم يحدث لي في حياتي أبداً، لا شيء كان قادراً على هزي بلا هوادة أكثر من هذه المرأة، إنني أحبها، وأشتهيها.. وفي سبيل ذلك ارتكبت حماقة أخرى لا يد لي بها: يا فائزة، ليس لديّ أية علاقة جنسية مع أي كان.. هل تفهمين؟ إنني رجل مأساتي هي في ذلك التوافق غير البشري بين جسدي وعقلي، هكذا قال لي الدكتور ولسون يوماً: ولذلك أنت مريض بالسكّر يا صغيري!

ولكن حـذار أن تحسبي أن هـذه هي المشكلـة. لا. إنني لست صغيراً إلى هذا الحد ولم يعد الجنس بالنسبة لي نهاية الكون. ما هي مشكلتي إذن؟ لا أعرف، ولكنني أريدها. هذا شيء مستحيل كما قـد

تقولين، وأنا أعرف ولكن هذه هي القصة.

دعينا نحاول اكتشاف الأمور ببساطة: لنقل أنها امرأة يلذ لها تعذيبي فلنسعد الآن، الفراق لا بد منه فلنتلاق بانتظار أن يأتي.

أو فلنبتر كل شيء الآن. هذه اللحظة، في جرح نظيف ونبيل ونهائي.

ولكن في الوسط؟ في الوسط يا فائزة التي تعرفين أنني لا أستطيعه، يا لتعاسة أخيك المغلوب على أمره.. إن سيزيف نسي قضيت ضحية العادة. أما أنا فثمة صخرة واحدة، أحملها مرة واحدة، وأعود بها مرة واحدة!

وكيف حال اسامة؟ علميه أن الزيف هو جواز المرور الأكثر حسماً، وأن الدنيا هراء يكسب فيها من ينزلق على سطحها، لا تروي له أبداً أبداً قصة خاله الذي أراد ذات يوم أن يصنع الحياة بمشرط جارح.. إن الحياة أقل تعقيداً وينبغي أن تكون أكثر بساطة. إن الحياة مثل هضبة الجليد لا يستطيع أن يسير عليها من أراد أن يغرس نفسه فيها. الإنزلاق هو الحل وهو الاحتيال الأمثل.. علميه أن لا ينتظر ثلاثين سنة ليرتكب اخطاء خاله التعيس، وأن لا يتوقع شيئاً.

لا تكتبي لي جواباً. لا تكترثي، لا تقولي لي شيئاً. إنني أعود إليك مثلما يعود اليتيم إلى ملجأه الوحيد، وسأظل أعود: أعطيك رأسي المبتل لتجففيه بعد أن اختار الشقي أن يسير تحت المزاريب!

### 1477/17/74

الشمس ستشرق بعد قليل، ولتوي تلقيت هاتفاً منها.. كنت انتظرها طوال الليل وكنت أعرف أنني لو أردت أن أجدها لوجدتها ولكنني كأنما دون إرادة مني كنت أريد أن أرى مدى اهتمامها هي. لا خبر، لا إشارة. لا شيء. قالت لي في الصباح أنها ستأوي إلى فراشها في العاشرة ولذلك وأذهب لبيتك باكراً اليوم».. ولكن حتى منتصف الليل لم

تكن هناك، ولا في الواحدة، ولا في الثانية، ولا في الثالثة... ثم هتفت لها فأبلغتني أنها كانت تشرب نبيذاً، وأنها كانت تسهر مع صديق... وسألتني: لماذا تأخرت؟

كانت تحسب أنني أحدثها من البيت ولكنني لم أكن هناك. كنت على بعد صرخة واحدة منها. كنت سألت في البيت عما إذا كان أحد قد هتف فقيل لي أن جرس الهاتف دق مرة أو مرتين دون جواب فهتفت لها، وهذا \_ يا فائزة \_ ما كانت تريد أن تقوله! هل تتصورين؟ كانت تجهد لتنال أذني كي تصب فيهما اللعنة.. ترى ما الذي يذكّر هذه الإنسانة بي، إلا الذل؟

ما الذي حدث هذه الليلة؟ إنني مجنون. هذا شيء حقيقي: حين كتبت لك الصفحات السابقة كنت، أيضاً، على بعد خطوات منها، في المقهى المجاور وسيارتي إلى جانب سيارتها، ومثلما حدث وتوقعت لم تكترث، وذهبت، وكنت أشرب كأساً مع كل صفحة حتى صار الليل وفتك الكحول بكتفي فلم يعد بوسعي أن أحرك ذراعي وقدت السيارة في المطر والغبش والذهول بهدوء لم يكن عندي في حياتي، وقررت أن لا أرى أحداً... لم أفكر بالموت، فكرت بالتعاسة فقط وعرفت أنني سأكون تعيساً إلى أمد طويل. إنني أحبها وهذا شيء لا أستطيع أن أنكره ولا أن أنساه ولا حتى أن أغفره لنفسي، وحين لمست أصابعي جسدها ذات ليلة راودني شعور مخيف، أخافني حقاً، بأنني لم المس أمرأة من قبل.

وهأنذا مكسور ومطعون وبعيد عن كل شيء، غداً لن يكون يوماً أخر.. وأنا أعرف أنني أحتاج أن أكون وحيداً تماماً ربما ثلاثة شهور، أظل أكتب في هذه الأوراق لك، يوماً بعد الآخر، لتري بعينيك قصة رجل ينتهي، أو يبدأ، أو ينزلق، أو يغترب، أو يموت بالصدفة بعد ذلك كله.

وما الذي بقي الأفعله أيتها العزيزة؟ ما الذي بقي؟ بعد قليل ساشرب قهوة أخرى، وأحتاج لكأس حليب كي يظل صدري قادراً على التنفس.. وسأمشي، ولكنني لن أرى أحداً... وسأضع نفسي في مكان أبعد

وانأى من أن أسمع فيه صوتها وأكثر انخفاضاً من أن يتيح لي رؤيتها أو التحدث إليها.

أجلس الآن في الشمس وأكتب. مررت من أمام بيتها عشر مرات ورأيت سيارتها ووقفت على حاجز الروشة أتفرج على الناس والأطفال والموج وأنا أكاد أغفو على الحاجز. لأول مرة منذ سنوات نسيت الإبرة اللعينة ونسيت الطعام.. تراها سألت عني؟ ذلك لن يكون إلا إذا كانت تريد أن تراني معذباً، أو تريد أن تنصحني تلك النصيحة التافهة: إذهب إلى بيتك باكراً.. أو تقول لي: لماذا تغار؟ بعيدة عن الحقيقة بعيدة بعيدة.. ستجد ألف عذر لترضي هذا الطفل القنوع الغبي، وكالعادة لن يكون بوسعي أن أقول لها: لا، وأمس ليلاً ماذا حدث؟ ماذا يمكن أن يكون قد حدث غير أنها كانت فخورة بأنها قادرة على الخروج مع شاب آخر، أو مع نفسها، وأنا أنتظر؟

وما الذي أريده.. ما الذي أريده من كل شيء يا فائزة؟ ما الذي يريده هذا الطفل المدلل الضائع الغبي الذي تحول إلى كرة متشابكة من الأعصاب والجروح.

1477/4/64 52

عرزی فاکزم ..

انتي اغيب عنى سنواء ولكنتي اعد برابع فياة ، وانت تقوين سنسه : ها هد الطن بعود . كنت في ما سنواء ولكنتي اعدد م ابع فياة ، وانت تقوين سنسه : ها هد الطن بعود . كنت في المبعد تغضيه وكزنيد وتقدلس الو والما " ، لها هث على المبعد المبعدة المبعدة المبعد المبعدة ا

ما الذي يدى فلال إستير الطولية الما فية ؟ ما الذي ددل ، با نفيط ، بنذ الحجّ مين غينة العلام ؟ من الذي ددل ، با نفيط ، بنذ الحجّ مهدي غينة العلام ؟ بعن تكريم ؟ بين برفعة المستوط ، في وجه المستكين ولسوم ، ذاك المستشري الطيب الذي كالم يجد في ال با عام ه المناس ، الله يختل عبر من حير بذك المقة . كنت الم عا هد برخ كافي ، وتعت الله ؛ ليمت الطعل ، وللما ذا ما تت هي مستول معل هذا . ورفقت الداؤ م ولالات مثل جنوه فا . مثبة العلمية الم الأومة والقرادي معترجة بالدم تحتم المعدد والمعدد والمعدد والمعدد المعدد المع

لاذا اذكرك الآم هذا الني الذي معنى ؟ ربا لاني الشرك كنت ع عدر الدلاساء سيد الا فندع ملاحل ، عاذ كله وهلنام وهلنا سيلل ، وكل با عل ذك هذا إهراء ) واقول الله : كنت احسن به معيان عيد أل فل ثل الغرزة الني كنت تسمين ، حيد كنت طفلا ، المنبوة ، وكنت امسن كم كلد فقلا ، المنبوة ، وكنت امسن كم كلد فقلا نه هدلا ساوت فيم ارارة العيش شنرة المشرط . الني لا النب جدقتي الدكتور وليد لله تقل م علا سي فيما عن الكرك الدير قادان ، كاد رجلا قادا على الفرد على الله ملاجة المن ، وكاد يون النام الله علاجة المن ، وكاد يون النام الله الله علاجة المن ، وكاد يون النام الله علاجة المن ، وكاد يون

وها مذا عود و فافرة مكاكنت اعود الينه طعلا محقية فبللا معموان الغزير

وتستطيين بنده لعدم الم تعولي لا كنته تسيد تنه المزديد في الا الرف في المهلام به الناء الرف في المبلغ به المشادة ي تنه المزاريد النه العطيم لا المرابع المهلام بالمام المهلام بالمام المهلام المعليم المبلغ المنابع المعام المام الم

ما الذي هذه منذ وهم اسامة عبر زمن المحافي الصعب إرصيب ؟ باست عبر زمن المحافي الصعب إرصيب ؟ باست عني الما الدي الدي الله الدي عبر الما العام ) هل رأية الدكتور ولاه و و الأي الدكتور ولاه و و الأي الدكتور ولاه و الما الما عيني من المعنية والموادي ؟ المح المن عبد عبني من المعنية والموادي ؟ المح الما خقد عبد عبد الله الحي الذي قمت في مدة الله و وها المسيحة المحافي إذا و ع المح الموادة عبد عبد المح المحافية ال

فكنا اجني نكامليني بد تقنيميني ، بين جسعن ۱۰ تنصي احداً ، انتيا تمزف وبس برسعن ۱۰ تتري بعد و ۱۱٪ واهدت ، هذا الحب احتي کار کله آزار ، و ان نجياً وائماً ستأخرن ، ستأخرن ، ستأخرن ، هلك أفنهت کل شيخ الآر ، و نا نزة أكاستأخرن إ اقتدائر ، ع هذا المرتفع ، عياتي وانكر اليك قافلة بدليله والشون والتوهد و تمتد في مجودة الماضي وبرودة بستقبل دونما شكام ، رويبو التي اجادل ادا بستبدل الوظم بالمراة ، انوفت نه بحله کله ما هداشیع مد هده الصنت و اکثر مدن استاده ؟ و طد هذا ما بید ، واستخیع اید اکشینه جونوع تربد کائم کل داهد م کمید الد اقتیادا آسی الا هده ادفایت . اعتراه در کار داشا مدند الد استباد الحلم بود و تربد کائم کل داهد م با داخله ، ثم با داخله ، داخله با داخله

فرة الحرى ، ما الذي هدت ؟ "تروجت فيا ؟ ، ، انت ماتونيه عانا ، فليع وقد فيا له الحليم فلم فيا له الحليم في الدي المراب ال

منته حارث آن هيد كنت قد شرعت ر مختاراً ومنه ورئ ، ي الازد فد ع هضية الدخ المدونة المغلبة ، ي الازد فد ع هضية الدخ الدخ المرت إرساله الد الزوجه كانت عا وشست الرتباور مع الرأة الم الرواية المائم المنافرة المحلية المائم المنافرة المحلية المائم المنافرة المن

لاے و ماکرہ بعیدہ عنی ہو کل شیا ۔ راحتیت و حسن سینات کمیدہ وظل سشغولاً خدلا وردم اللوء ، مفتوعہ بیانا ، وارنگنت وہ اوی طفا کوحیکال ، خیر عجرے عہدرمور کما بنیش روشع بطفیق . ولمدني رغم تواشئ ظلات محلصا طليم التي اهترس والتي اورثني وإها وتطاع هدي المؤسنت الدنية رئماني رغم تواشئ هديد المؤسنت ولدنية الرياع المؤسنة ولا ميانية المراج الفرية المد مهديد ولماني طلات عباسلات ومتساوة المسلمين تخليت عبد مياني السابقة الإسبانية ما كانت وما تراد الراغ مه المفت مها مياني الما متوضت المنطبع رضى لاحدود له المدارة الماني عباني الما متوضت لحظر اللغية بالما المترضت المنطبع والمنا للمدود له المدارة المانية المناسبة المناس

اقدل بن بين برّه رغم بنه سيامتني ذان بين وكذا وهدنا با هوانت سيد. معلا ؟ خفف به ماسما أرميارها أبا بعد باسا الحب شيئا ويموقتي بيه شيء آخر باوهي شرف .

هم معاوت بعارته .

الما الترك بالد المد المعابرة مرامج هي الما عادي التد كانت الوجوة والمي أو الحاقيد الما التي الد الترك بلد التخذيب المنطقة التي كنت الماها عنية عائرة الإعتمال المائدة التي المنزو المن

دول دا حدل راست احداي وجن آخروه و بند تا بهتا ادو مرة عرفت إلا اعباني كل الذي سيوت ، بم برقل عدم بهني . درغم ذلك انتذكنت على الذي يدفل الاحقل مع العالم المنتمكة الايوم فيما ادا كله يمينه الديود اد الدالية الطرحدال المام

عري يؤمد مستبعث مستكور ، ويد فادي كم تُوبرت ، انا ينتي لم اجدود ويو احدود ، به ويبدون عليك رميال لا كليد شكام الد عن الدائق .

لاطادل کرة افری بر ایک تحبتی و تخشی اذا ما را ندخت یخوی ایم از کها مثلا بدت به جمعی ایم از کها بیدت به جمعیت به میر تشتا الله بدت به جمعیت به عام تشتا الا مده الصلیعی اید تخشر رفضا در دلیس با با از دا مدا که کمت و طیعاد و مدسی حسب با دسید علاقت ایرا ترا ترای ایمال در تحسید در تستا با دسید علاقت ایرا ترای ایمال رها تحسیل و تحسید ...

المخاطلة عرة ؟ المثنى المنظمة المنظمة

یافارات انتی انتیرید کانگ ، ریا آیگر ما بنیایی ، وامند کلادی مثل بینی ادام می بنیایی ، وامند کلادی مثل بینی ، ادام می با ادام داده ادام می با ادام داده ادام می با داران می با د

است ادبي يا فارد ، ولمنني ليل ني ، فطة وراو الأوى ، الكرام ذي فله واعيث الم المرام وي فله واعيث الم المرام ، الكرام الكرام المرام المرام الكرام المينية والتول للغني ؛ ينجي الم تكره هذه المرام الم هذه المرام على هذه العلومة ، وكمني لا استطاع كنت في استها المتطلع المرام المرا

 وال م أكت الده كله الده الطون تصبيح به استليع الله الدين الما فراة الموالت الما الموافع الدون الدين المرف المن المرف المن المرف المن المرف الما المرف الما المرف الما المرف الما المرف الما الما المرف المن المن المن المن المرف ال

رب تسبعين ذات يوم المني كففت عدد عين م اقول الله ألم الانقدي الله المرام المنقدي الله المرام المنتفقة لد كليم المنتفوك المنتفقة والناس ولفت وتشوقت عرب هيما الماء والناس ولفت وتشوقت عرب هيما الماء والناس ولفت مع المراب المنتفقة المراه والمنه مع المراب المنتفقة المراه والمنه مع المراب المنتفوك المناس مفعول الفيار .

الك ستنظيع الدائية المسائلية المالي تؤيوه الماله ؟ وا الدائوت المحافظ التي الموها .

ا الماستطيع الدائلة المالم كهف ترفيق المواق العلم الله علاشتها ؟ الا المجدليدى ، تضحي طاحة الدوائلة المائلة المحافظ المنوائلة المحافظ المنوائلة المحافظ المنوائلة المحافظ المنوائلة المحافظ المنافظ المنافظة المن

ماذا امنه ؟ مادلي استري تعالى الفي الم الهيم ، ولمسعد ذلات مساعد إلى المولولا المركز من المركز من المركز من المركز من المركز من المركز من المركز المولولا المركز المولولا المركز المولولا المركز المولولا المركز المولولا المركز المولولا المركز المركز

المهمي الوحد الذي اردته إلى حاتي الاستطيع الضول عليم المقد تبين في الم عيل همين المكت تبين في الم عيل همين المكت المدائل واستطقت المحيث المكت المدائل المرفقة الفائلة الموقت المقول بالاستباء بهلنني الميائلة المدائلة المدائلة المرفقة الفائلة المكتب المكتب والوثيار المرائلة المثل في المالية المكتب والوثيار والعالم المالية في المنافقة المثلا في المالية المدائلة المدائلة المدائلة المنافقة ال

وي افكر ؛ يسته له يك ، محركه فاسرة ، الله على على رجه الدار بي المنطقة على رجه الدار بي المنطقة ، الذور المنطقة ، المناسد حدث المنطقة ، المناسد حدث المنطقة على المناس كل مناسبة على المناسبة على مناسبة على مناسبة على المناسبة على المناسبة

ان اعرف الذه تحبي الا . دسي كما اهيئ ريكنه عبني . النه عه تردد لا كما المنه هذي الا حجم المنا المنه هذي الا حجم المنا المنه ا

امني در فاج محلط عَن شناهة الرَّمَانِينِ ... امسن بهلمتني ، شهرا ، بهيم المُوت الله الني ارغب الإروائين المصافقة ، المحسسني البتائية ، ؟ المانت الرّد عم عَيْرِي ، وكنت اعرف ذاك وكان بالله شهد شايي الأ ؟

الكسر هذا المد تستي ها المدهنة هي المستعد الله الله المد المراف الله المرف المد وم الميد الحبث الله المرف المرف المد وم المد المرف المد المرف المستعدد المد المرف المستعدد المد المرف المستعدد المستعدد

اد معت خلند كل شيئ الأم . هذه الخطة ، إ عرج الطيف منه و دلافي .

ولك في الوسط ؟ والوسط يا فا أرة التي توملم ا بني لا استطيعه ؟ في التقاريخ المني توملم ا بني لا استطيعه ؟ في التقاريخ المنازخ المنازخ

وكيف ها له إسامة ؟ عليه المازي هد هوا المرور مركم هسيا ، وأم الديا هام كليب مع حسر الله على المسلحة . مرتوي له الما أبط قصاة طاله الذي الما يا يوم ، مع صلح الحياة عشرط عارع ... الم الحياة الل تعقيداً ويشخي الم كلم المرابطة . والحياة مشل هفية الحليد لا يستطيع الم يبد عين حمال الما يغرب نف ري المركب الما والله على المقيد ، والم لا يتوقع بالما الما المعقود المرتب الما الما عله المقيد ، والم لا يتوقع بالما على على عواباً . لا كركم في المواد المركب الما الما المواد المركب الما المود المركب المنا المركب الما المركب الما المود المركب الما المود المركب المنا المركب الما المركب المر

m/ 11 / 12

بييدًا \* ، والكاكمانة شمر مع معجد ... وسأنتني ، عادًا كأؤنا ؟

لات قب الني احدثا مد البيت وكملتي م أكد ها و كلت ع بعد عرفة واحدة من كنت سالة واحدة واحدة من كنت سالة واحدة واحدة ومن كنت سألة واحدة واحد

ما الذي مدد هذه بلاية ؟ ابني محبون ، هذا شيا هتيتي ؛ هيدكتت الى به الما الله الله الله كنت ، الميلا ، يو بعد خطوات منك ، و بعتم الحاور وسيري الا به بنه سياستك ، ومثلا عدد بيضا محتفظ و ترقعت لم تكثر ، و ذهبت ، وكنت الشر كاسلا مع كلا الله من ها رابيل و فتوى الكول لكتني ضع بعد بوسعي الداول ذرا هي وقدى السيارة الم المطر و الفيث والذهول عبود لم يكيم عندي الإ هياتي ، وقرت الله عدرى احدال ... لم ، فكر وبعاسة خط و عرفت الني سأهوه تعييما الداحد طول ، الني احب وهذا أنها له استلام ولاحتى الما اعتفاه المناسي ، وحيد لمست الهاجي حسيها ذاى ليعة براودي سخور المنيف ، افا فني يه اعتفاء الما فني يه المناس الواة مد تها .

وهاندا مکسد. و مطعوب و مجید عب کل شیل ، و غذا بسیلیت پیملی آخر ... و دا ایوف منع اخاج به اکوب و صیل آخاما بری کو که جسیگور ، اظل آکیت او بلاف الاحدادم الل به یوما ایج قوف به تذکی بعینیمه فصته رامل بینتایی بر او بیبلا ، او نیزلام ، او بغیرب ، او بموی بالصرفة : بعد دلاکامی

وما الله بنی لامنده ایت العزیزة ؟ به رفمه بنی ؟ سعید تعین به شرست میمود به شرح این سب تعین به شرست میمودی اور ا میموزد اوی ، دامناه کلی کامل معیه کار نظل صدری تا در " به بنت بند در سب شیر میدری کار دانش ایمان اینان مید اید است شیر میدری کار دانش ایمان است میدری کار دانشدی ایمان

اللغل الديل الفائع الذي تتول ال كرة مشاكمة مداريه والروع ؟

# ملحق:

# مقتطفات من آراء نقدية في الكتاب (\*)

جرأة غادة السمّان وشجاعتها في إبداء آرائها الصريحة دون لف أو دوران أو نفاق ما زالت كما عهدناها. فقد أصدرت أخيراً عن دار الطليعة كتاباً بعنوان ارسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّاناء.

وقد أثار الكتاب، بطبيعة الحال، ضجة كبيرة ترددت أصداؤها في كل مكان، وانتشرت في كافة الصحف والمجلات العربية، بين مؤيدين ومستنكرين ومتفرجين. فالمستنكرون رأوا في نشر غادة لرسائل الكنفاني جريمة لا تغتفر، إذ لا يصح ربط اسم غسان، المناضل والثائر الفلسطيني المعروف، بقضايا الحب والغرام، وخاصة أن تلك الرسائل، كما تبدو، طافحة بالهوى والعذاب والشكرى وبعرارة الهزيمة. وكأنهم بذلك يقولون إن المناضل والثائر لا يمكن أن يعرف الحب وإنه إن جربه، فإنه بذلك يسيء إلى سمعته ومكانته.

وفي رأيي، إن غادة السمّان (لا غيرها) الصادقة دائماً مع نفسها وفي كتاباتها ومواقفها، اختارت نشر تلك الرسائل لأنها مقتنعة بأنها بذلك تحفر بُعداً آخر من أبعاد شخصية الكنفاني، الشاعر والكاتب والمسحفي والثائر والعناضل. ولو كان كاتب تلك الرسائل شخصاً غير الكنفاني، لما كانت للرسائل أهمية ما. ولو كانت المعشوقة إنسانة أخرى غير غادة السمّان، التي تمتلك شجاعة تؤهلها للقفز فوق الموانع، لما فكرت يوماً في الكشف عنها. ولكنها غادة التي تمتلك حمّاً أصيلاً، يمنحها باستمرار ثقة متجددة بالنفس. أما الذين يحاولون الإساءة إليها أو التشكيك بمواقفها بعد سنين طويلة من الإبداع والعطاء، فإنهم يثيرون زوبعة دخان، سرعان ما تتلاشى مخلفة وراءها إضافة من نوع جديد إلى المكتبة العربية.

ابتسام عبد الله جريدة «الجمهورية» العراقية، ٢٤/ ١٩٩٢ الم

<sup>(\*)</sup> تنابع الأسماء في هذا الملحق بالترتيب الأبجدي، وهو يتضمن مقتطفات من المقالات النقدية التي استطعنا الحصول عليها، شاكرين من يزودنا بالمزيد منها مما لم يرد ذكره في هذا الملحق لنشرها في الطبعة القادمة، على أن تُرسل الكتابات إلى العنوان التالي: غادة السمّان ـ ص . ب ١٨١٣ ـ ١١، بيروت ـ لبنان.

... من أين كانت تأتيه هذه الطاقة العجيبة، التي جعلته يناضل ويكتب المقالة السياسية والرواية والقصة والشعر ويرسم ويعقد المؤتمرات الصحافية، ويحدث انشقاقات لا تنتهي في التنظيمات التي ينضم إليها، ثم يجلس بعد الظهر ليضحك ساخراً من كل شيء، ويختلي إلى نفسه عند العشية ليدون واحدة من رسائل الحب الرائعة، التي نشرت الأدية غادة السمان بعض ما وجهه إليها منها، فكشفت ـ مشكورة ـ عن وجه آخر، وجه إنساني عميق وصادق لغسان كنفاني، الذي لطالما اختفى خلف قناع المناضل وسمات الشهيد...

إبراهيم العريس جريدة «الحياة»، لندن، ٨/ ٧/ ١٩٩٣

... وجدت أن الكتاب ـ عندما اطلعت عليه ـ مثير ويكشف عن جوانب كثيرة تصلح مادة لكاتب سيرة اغسان كنفاني، وفيه تحليلات نفسية دقيقة وخاصة في الرسالة الأخيرة التي وجهها الخسان، معنونة إلى أخته وهو في الحقيقة يقصد (غادة).

لكن لي رأياً في نشر رسائل «غسان» دون رسائل «غادة» إليه. فهذا الكتاب كان يجب أن يضم كل رسالة وجوابها، لذلك فهو في شكله الحالي يمثل نصف الحقيقة والذي يكون أحياناً أشد تضليلاً من الكذب.

ههنا مقياس صغير بحجم بوصلة البحار. هل رسائل «غادة» موجودة بين ما خلفه «غسان» من تراث؟ إن كان «غسان» نفسه قد أعدمها فمعنى ذلك أنه كان يريد لتلك المرحلة في حياته أن تظل مجهولة وهذا يعني أن «غادة» حين نشرت رسائله إليها لم تحترم رغبته. أما إن كانت الرسائل باقية فقد كان من الطبيعي تأجيل النشر حتى يظهر الجزء الذي لا يزال محجوباً من تلك المراسلات. كذلك أرى أن المبادرة إلى نشر رسائل «غسان» قد أسيء توقيتها. فحين يحدد الناس أبصارهم في ذكراه إلى نقاط القوة في شخصيته فقد تصبح المفارقة واسعة جداً حين نريدهم أن يحولوا أبصارهم إلى نقطة ضعف لديه. أنا لست ممن يحيطون المناضل أو الشهيد بهالة من القداسة لاعتقادي أن كل إنسان فينا لديه «عقب أخيل»: «نقطة ضعف». صحيح أن البطل يغدو رمزاً كبيراً ولكن علينا دائماً أن تنذكر أن بطولته يجب أن تزداد عظمة في نفوسنا لأنه كان إنساناً مثلنا غير مبراً من كل ما يحتاجه الإنسان على المستوى الجسدي والنفسي. إنما الذي أنكره أن نتعمد جر الناس من الاهتمام بالشيء مجال جزئي يسيء كثيراً إلى الرمز...

وتشهد لغادة هذه الرسائل بأنها كانت حريصة على ألا تحطم البيت العائلي على رأس «غسان» كما أنها كانت حريصة على أن تظل العلاقة علاقة حب نقي مؤيد بصلابة المرأة المتمنعة...

د. إحسان عباس مجلة «الحصاد»، قبرص، ۹/ ۱۹۹۲/۱۰

الذين قرأوا كتاب ورسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان؛ بهدف الوقوف على جوانب جديدة

من حياة الأديب والمناضل والشهيد الفلسطيني المعروف، تمكنوا بالفعل من إثراء معلوماتهم ومشاعرهم. أما الذين ذهبوا إلى الكتاب لمعرفة طبيعة العلاقة التي جمعت غسان وغادة، ووصلت إلى ذروات مشبوبة العاطفة (مع غسان على الأقل)، فقد عادوا كما ذهبوا. . . بخفي حنين يقودهم إحباط شديد ممزوج بإحساس أن غادة خدعتهم!

لا يختلف اثنان في أن قرار غادة نشر رسائل غسان الخاصة إليها، وفيها ذلك الاحتقان العاطفي الشديد، كان خطوة جريئة بكل المقايس الأدبية والثقافية والاجتماعية في عالمنا العربي... لكن الخطوة الجريئة التي أرادت غادة بواسطتها نشر رسائل غسان المصفتها أعمالاً أدبية لا رسائل ذائية لم تكتمل. إنها سيرة أحادية الجانب: رسائل غسان تخفق في فراغ من العواطف، من دون أن ترافقها ردود تعيد رسم صورة علاقة الحب كاملة. وإذا كانت غادة عجزت عن الحصول على رسائلها لاي سبب من الأسباب، فإن ذلك لم يكن ليمنعها من أن تضمن مقدمتها تفاصيل عن طبيعة العلاقة سنهما.

أحمد أصفهاني جريدة «الحياة»، لندن، ۱۹۹۲/۱۳/۱۳

... السؤال الذي لا بد من طرحه قبل أي شيء آخر هو: هل كانت هذه الرسائل «وثائق أدبية لا رسائل شخصية»، كما أشارت غادة السمّان في مقدمتها؟...

في الرسائل ما يمكن أن يقبل ككلام خاص فيه شيء من المساومة مع العشيقة، على الزوجة، لكن لا يمكن القبول به ككلام للنشر، ولا يمكن أن يكون الأديب الراحل، بالتالي، قد أذن بنشره... المهم أن النصوص والمقدمة تتكاملان في إجلاء الهدف الذي تطمع إليه غادة السمّان، من خلال نشرها لهذه الرسائل، ولن نبعد كثيراً في قذف التهم الارتجالية التي أوصلها البعض إلى حد التآمر مع البيت الأبيض والمنظمة الصهبونية العالمية، على مناضل فلسطيني لاقى ما لاقاه من تكريم واحترام، وشكل رمزاً من رموز الأدب الفلسطيني المقاوم. وإنما نتأكد مما تقدم، أن المشروع يدخل في استعادة ذاكرة الصبالدي الأديبة الكريمة...

أحمد بزون جريدة «السفير» البيروتية، ٢٠/٨/٢٠ جريدة

... قد تكون بعض رسائل غسان إلى غادة، أو كلها، صحيحة وقد تكون ملفقة، بيد أن الصحيح أن غسان كان مثلنا، بني البشر...

. . . فلنعد للشهداء إنسانيتهم وبهذا فقط نفي شهادتهم حقها.

أحمد سميد نجم مجلة «الهدف»، ۳۰/ ۸/۳۰

. . . إن الغرض السياسي يعبر عن نفسه أو يطل برأسه من بين سطور مقدمة الرسائل ذاتها . إنني لا أعفى عملية النشر من توقيت الإساءة إلى القضية الفلسطينية السامية والتمهيد إلى كل «الدراما» التي بلغت ذروتها في اتفاق غزة ـ أريحا. إنني لست من السذاجة لكي أصدق سلامة نية غادة السمّان في نشر هذه الرسائل. لقد كان الهدف من النشر هو إفراغ كبرياه الرموز الفلسطينية التي دفعت دمها ثمناً لما تؤمن به. إفراغها من محتواها العقائدي والإبداعي. لقد كشفت الرسائل ليس عن ضعف في مواجهة العاطفة الذاتية بل عن هزال ملحوظ في التصدي لاندفاعات هذه الذات في حالات خلوتها ووحدانيتها.

... ولا أرى ضرورة ملحة تدفع أديبة لامعة كغادة السمّان إلى التضحية بكرامتها من أجلها. فهل لها في نشر الرسائل مآرب أخرى؟...

أحمد عبد المجيد جريلة «القادسية» العراقية، ١٩٩٣/١١/١١ ج

... وتبقى الرسائل تحمل نبض القلب، صوت الإنسان في أعماقه ومشاعره، وتظل القادرة أكثر فأكثر، على التعبير عما يعتلج في الحنايا، وعن كل ما يبهج الفؤاد أو يلون بالسواد سويداء الفلب...

أديب عزت مجلة «فنون» السورية، ۲۱/۹/۲۱

غادة استمرت وواصلت مسيرتها بصبر ألف أيوب. ولو كانت التهم والتجريحات ومحاولات النيل منها قد أفلحت معها، كما حصل مع أخريات، لتوقفت منذ البداية... لكنها كانت تعرف ما تريد، وآخر ما واجهته في نشرها لرسائل غسان كنفاني الملتاعة لها. لقد وصل عدد طبعات مجموعتها الأولى إلى إحدى عشرة طبعة، وهو رقم لا أظن أن هناك مجموعة قصصية قد وصلته لأي كانب من كتاب القصة القصيرة العربية.

#### أحمد عساف

في سنة ١٩٧١، أصدر أنيس منصور كتابه السقط الحائط الرابع، وكان أول ناقد يكتب عن غادة السمّان وقد قال عنها: اإنها مثل كرة القطن المشتعل تنطلق في كل مكان؛ إنها تبحث عن ماء يخمدها. فإذا وجدت الماء رفضت وقاومت وصرخت... ما الذي تريده؟ تريد أن تظل مشتعلة وأن تحلم بالماه،.. وحين كتب عن أعمالها اللي الغرباء، واعيناك قدري، والا بحر في بيروت، وصفها بأنها أدية غير مشية...

المهم أنها اعترفت بعلاقة حب بينها وبين غسان كنفاني. هذا الاعتراف قلب الدنيا.. وهز الوسط الأدبي كله رجالاً ونساة.. ماذا لو فعلها باقي الكتّاب؟ آه، لو استهوت اللعبة الأدب النسائي! ولهذا قالت لها سناء البيسي: اعترف أنك ملكة الرواية بعد روايتك اليلة المليار، وكان هذا يكفي. لماذا الآن وله زوجة وأولاد؟

أشرف توفيق مجلة «العربي» الكويتية، شباط/ فبراير ١٩٩٥ ... من غزة والقاهرة والخرطوم وسواها يكتب غسان على سجيته وتفيض عواطفه بصدق ومحبة ويفصح عن الإنسان الكامن فيه: ذلك الذي صار شهيداً وكاتباً ومناضلاً لا يُنسى.

مجلة «الأقلام» العراقية، كانون الأول، ١٩٩٢

الكاتبة غادة السمّان هل ستكون جربتة في حياتها كما في كتاباتها؟ هذا السوّال يطرأ على ذهن كل من قرأ ما قاله جهاد فاضل، الناقد اللباني نقلاً عن غادة السمّان، ومفاده أن غادة ستنشر رسائل حب متبادلة بينها وبين الكاتب الفلطيني الشهيد غسان كنفاني، كاشفة بذلك عن تفاصيل قصة حب ظلت مخفيّة عن البعض. وقالت غادة إنها ستنشر الرسائل كاملة بمناسبة مرور عشرين سنة على استشهاد كنفاني ضاربة بذلك عرض الحائط التقاليد التي تفرض على المرأة كتمان أسرار علاقاتها الشخصية، ومما قالته أيضاً، إن الرسائل هي ملك الجميع وليس ملك شخص معين طالما أنها جزء من تاريخ الأدب العربي... كتاب غادة السمّان المنتظر هل سيكون فاتحة عهد جديدة في كشف أوراق وأسرار الأدباء العرب الذين رحلوا قبل حبيباتهم؟ وهل ستكون هناك نساء أخريات بجرأة غادة السمّان؟ الجواب ربما سيكون بالإيجاب، خاصةً وأن كتباً من هذا النوع مقروءة ومطلوبة بكثرة لما تسكل أسرار شخصية لكتاب معروفين.

ونأمل أن يكون كتاب غادة السمّان عن كنفاني لا يشبه الكتاب الذي أصدرته حبيبة «مجهولة» لخليل حاوي عن خليل حاوي نفسه!

جريدة (ألف باء) العراقية، ٧/ ٩/ ١٩٨٨

سامح الله من قال، إن المرأة لا تكتم سرأ.

بعد ستين سنة (١٩٣٧ - ١٩٩٧) فتحت الأديبة الكبيرة إدفيك جريديني شيبوب الملف السري جداً المتعلق برسائل حميمة جداً أيضاً، بعث بها إليها مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، الزعيم أنطون سعادة.

وفي العادة والعرف، إن الدول التي تحترم نفسها لا تعرض ملفاتها السرية للباحثين إلا بعد مضي عشرين سنة، وقد تكون قد شجعتها على ذلك الأديبة الثورية غادة السمان التي كانت سباقة إلى نشر الرسائل الشخصية الأنها خرجت من الخاص إلى العام باستشهاد صاحبها قبل عشرين سنة، (ارسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان، ص ٨).

أنطوان خليل مجلة «الحوادث»، لندن، ۲۹/۸/۲۹

كتاب الأديبة غادة السمان ورسائل غسان كنفاني إليها أثارا ضجة بين معارض ومؤيد.

أرى أن قطاعات كبيرة من القراء المحترفين والعاديين يجهلون عوالم الكُتّاب الداخلية ويجهلون أزماتهم وأمزجتهم وتركيباتهم النفسية، ولذلك فإنهم يحاسبونهم كما يحاسبون أي إنسان عادي وفق نفس المعايير ويصدرون أحكاماً جائرة في حقهم. إن بصمة المبدع هي جودة في نتاجه كما هي في حياته، لكن ما يظهر للناس هو ما يقدمه لهم، وبالتالي تُرسم صور مثالية كثيرة... نحن بحاجة إلى فهم أوسع لطبيعة المبدع...

أنور الخطيب جريدة «الاتحاد»، أبو ظبي، ١٩٩٤/١٠/١٣ جريدة

أليس مفارقاً أن يختفي كلام الحب، من نثر العرب المعاصرين؟

العرأة هي الأرض أو هي الوطن، العرأة رمز حتى في حالات العشق القصوى، والحب في أدب الرجال والنساء، خاضع لنمذجة مسبقة. وفي الحالات النادرة حيث يعلو صوت الحب في حياة شخصيات الروايات والقصص، فإنه يختفي في القضايا الكبرى. ولعل أدب كنفاني نفسه، هو النموذج الصارخ لهذه الإشكالية.

ففي الوقت الذي كان يبعث فيه برسائل حبه، كان يكتب مسرحية القبعة والنبي،، أي كان يعيش انفصاماً بين وجودية عقلانية تعبر عنها المسرحية، وبين وجودية حياتية تعبر عنها الرسائل...

مع رسائل كنفاني، نحن أمام حالة فريدة في الأدب العربي. لكنها للأسف حالة ناقصة. تستطيع غادة السمّان أن تقول إن جزءاً من الرسائل احترق، ونحن لا نملك سوى أن نصدقها أو أن ندعي تصديقها.. ولكنها حين تنشر الرسائل هكذا ودون مقدمة حقيقية (كتبت للكتاب مقدمتين محشوتين برطانة البلاغة التقليدية)، فإننا نتساءل هل المعشوق خارج الدائرة، أم أنه يفضل أن يبقى خارجها كي يحتفظ بالضوء مسلطاً على سلطته!

رسائل كنفاني تكشف سلطة العشق، لكنها لا تكشف كل الحقيقة. فالحقيقة ناقصة. غادة السمان تقول إن رسائلها الجوابية لكنفاني ليست في حوزتها، ونحن لا نملك سوى تصديقها، لكنها لا تستطيع أن تدعي أن ذاكرتها ليست بحوزتها أيضاً، فالإشارات التوضيحية التي كتبتها في أسفل الرسائل تدل على أنها ما تزال تذكر أدق التفاصيل.

لماذا لم تكتب مقدمة عن الحكاية، وعن ما تذكره من رسائلها؟ هل لأنها أرادت أن تحتفظ بصورة المتسلط المطلق. . . وما قيمة السلطة أمام سلطة الزمن الذي سيأخذنا جميعاً إلى ذاكرة النسيان؟ . . .

الياس خوري ملحق جريدة «النهار» البيروتية، ۲۵/ ۱۹۹۲/

. . . ولماذا انتظرت السيدة غادة كل هذه المدة لكشف ما يمكن وصفه بالعورات؟ . . .

نحن الذي عايشنا غسان كنفاني في الفترة ذاتها •فترة الغراميات؛ والأشواق العلمهة أو العلنهبة، لا ندعي أن الرجل كان قديساً ولا حتى أفلاطونياً أو بثينياً. . . أو حتى عنيناً. . .

... أقول الآن، إنه كان ربما، يعشق كوب الشاي الأخضر في أغلب الأحيان أكثر من أية المأق...

... أمسك بعلامة استفهام ضخمة حول الموضوع برمته، لا أسوق تهمة التزوير أو التحريف

أو التأليف، أولاً لأنني لا أملك مصاريف الدعاوى والمتابعات الإجرائية القانونية، وثانياً لأنني لا أملك الجهد اللازم لمتابعة المحاكمة والمناكفة...

... وما دمنا في مجال التطرق إلى النظام العالمي الجديد، لا أستطيع إلا أن أخمن ولادة كتاب السيدة السمّان من حماته...

... في هذا العصر مات غسان كنفاني فعلياً... قبله كان ما زال حياً بصورة ما، غامضة وفاعلة، لم يكن خلالها بالإمكان رشق وجهه باللطخ السود، ولا جسده بالحراب المسمومة.

أما الآن. . . في عصر الردة الجلية هذا، فهذا ليس ممكناً فقط، بل هو واجب ريما. . .

. . . أليس هو التوقيت المناسب لنشر ما نشر.

أيها الفلسطينيون، إن رمزكم الأدبي كان يتمنى تقبيل قدمي سيدة ما... اركعوا إذن. لن تنفع كل هذه الحجارة... وكل هذه الدماء الفتية.

كله هباء، كله هراء، ألا ترون؟.. إنه كتاب، وموثّق، تريدون خبراء خطوط؟ أم خبراء نوايا؟ أم خبراء استثمار؟ في كل الحالات هو الغناء في الطاحون. إنه سيل العدم يتناسل...

إلياس العطروني جريدة «السفير» البيروتية، ١٩٩٢/٨/١

... لكنك عظيم. تسأل لماذا؟

ليس لأنك كنت مناضلاً شجاعاً... ليس لأنك حملت فلسطينك على ظهرك وتجولت في الدنيا... وليس لأنك كنت كل هذا فقط. بل الدنيا... وليس لأنك كنت كل هذا فقط. بل لأنك كنت إلى جانبه إنساناً.

آمال مختار جريلة «الصباح» التونسية، ۲۷ / / ۱۹۹۲

> . . . وأنساءل لو مات غسان ميتة غير التي ماتها. . . أكانت تفتخر غادة بحبه. وها نحن يا غادة ننتظر، لنرى على من يقم دور الاعتراف الآن. . .

أميمة الناصر جريدة «الرأي» الأردنية، ١٩٩٢/١٢/١٩٩٨

منذ أفرجت الأديبة غادة السمّان عن رسائل الحب التي بعثها إليها غسان كنفاني، ونشرتها. . . والثورة على غادة قائمة في مضارب العرب من المحيط إلى الخليج.

... ولماذا لا يكون الثائر عاشقاً؟ وعاشقاً خائباً مثلي ومثلك ومثل الملايين في هذا العالم؟ وهل يستحيل على القلب الكبير أن يجمع بين حب بلاد وحب امرأة؟

... إن «الرجال لا يبكون» هي عبارة لا وجود لها إلا في قواميس الجلادين والتماسيح. وغسان كان أديباً مرهفاً، يعيش بالحب وللحب. لهذا اجتمع حوله عشرات الأصدقاء الذين ما زالوا

أوفياء لذكراه حتى هذه اللحظة... أهم ما في الرسائل أنها كشفت جانباً حميماً من الأديب الذي قرأناه بحب، والمناضل الذي بكينا رحيله قبل الأوان. أما الذين يساءلون عن رسائل غادة الجوابية، فهم لا يريدون اكتشاف غسان بقدر ما يبحثون عن الإثارة... إن رسائله إليها مكتملة بحد ذاتها، بل بدون الهوامش القليلة والمقدمة التي قدمتها بها. هذا إذا قرأناها بعين الباحث المتشوق لحرف لم ينشر لغسان، لا بعين الجاسوس الذي يتشمم الفضيحة.

كل جريمة غادة أنها امرأة عربية خرجت عن المألوف فنشرت رسائل أديب هام بها، مع كل ما في الهيام من خيلاء... ومن لحظات ضعف. ومن كان منا بلا ضعف فليرم غادة بحجر!

إنعام كجه جي مجلة «الدولية»، باريس، ۲/۲/۱۲/۲

انقسم النقد في هذا الشأن (رسائل غسان) إلى قسمين. فالذين قالوا: لِمَ لا، هم غالباً ممن يؤمنون بحرية الفنان المطلقة في التصرف بمقتنياته الخاصة. وطالما أن هذه الرسائل كتبت لغادة، فيحق لغادة وحدها التصرف بها ونشرها في الوقت الذي تراه ملائماً لذلك. وحجتهم في ذلك أن حب غسان لغادة لم يكن خافياً على أحد. فالذين عايشوه في أواخر الستينات كانوا يقرأون عن هذا الحب في زاويته المخاصة. وبا ليت نساه عربيات أخريات يتجرأن على إخراج رسائل أدبائنا الكبار لهن المخبأة في صاديق الخوف والعتمة...

أما الذين اعترضوا، فإنما فعلوا ذلك لسبين: الأول لاقتناعهم بأن الأدب كتتاج كامل وشامل شيء، والمراسلات الأدبية شيء آخر. ويعني ذلك أن الرسائل قد تكون أدبية ومكمّلة للنتاج الأدبي وقد لا تكون. وهل كل ما يكتبه الفنان تحت وطأة الانفعالات العاطفية يشكّل دوماً مادة أدبية هامة؟ وإن توقفنا عند رسائل غسان إلى غادة التي لا تزيد عن الإثنتي عشرة رسالة، نتساءل: هل تضيف إلى أدبه مضيفا؟

إيفانا مرشليان مجلة «الدولية»، باريس، ۲۶/ ۱۹۹۳/۲

... ليس في العربية مثل هذا التقليد. إذ لا مكان في ثقافة القضايا والكليات أن تُطابق صورة الكاتب صورة الإنسان فيه. فالعيش في ثقافتنا مرذول أو مصنّف في مرتبة دنيا، تماماً كما يُصنّف النثر. والقضايا ترضع في صفة الشعر ومرتبته.

... وسواه اقتنع القارئ بالمبرّرات التي أوردتها في تقديمها للكتاب أم لم يقتنع، فإن ما أقدمت عليه غادة السمّان عبر نشرها الرسائل لا يخلو من الجرأة، مهما كانت الدوافع إليه. هذا فضلاً عن الجانب الآخر الذي ربما لم تفطن له غادة السمّان وهو إسهامها في نشر أول نص غرامي باللغة العربية، دون تدخل أو حذف أو مراعاة أو تورية...

بسام حجار مجلة «الناقد»، كانون الأول، ۱۹۹۲ . . . وسواء كنا مع غادة السمّان أو ضدها، إلا أنها برعت في تقديم الكتاب بصراحتها من ناجة وبأسلوبها في الكتابة من ناجة أخرى.

... وندخل من صراحة غادة إلى صدق غسان فنكتشف أننا في عالم من الشعر، من اللغة الناضجة المذهلة. غسان يرتفع في العشق إلى حيث تختلط الحبيبة بالثورة، بالقضية، بالأرض، بالأهل.

... غادة قتلت غسان من الداخل كما قال، وهي نقطة عليها. ولكن نشر رسائله بما تضمنت من عمق إبداعي مساهمة في إحيائه مهما قيل، وهذه نقطة لها.

بدري عبد الملك مجلة «الحسام» اللبنانية، ٢٥/ /١٠ ١٩٩٢

غادة لم تقل لنا هل كانت ترد على رسائل الحب من غبان برسائل حب مماثلة؟ وإذا كانت لم تفعل، فهل كان غبان بمارس الحب من طرف واحد؟ وهذا الحب من طرف واحد كيف ينسجم مم العلاقات العشر أو العشرين التي كانت لغبان في الوقت نفسه؟

بلال الحسن جريدة «السفير» البيروتية، ٢١١/٧/ ١٩٩٧

من يقرأ بوح غسان بالعشق، لا يمكنه إلا أن يتذكر قبس وليلى، وكل قصص العشق التي دونها الناريخ. العشق في قلبه شرقي إلى أقصى الحدود، يوصله إلى حد الجنون أحياناً، وإلى حدود الألم في كثير من الأحيان.

مجلة ابلقيس، اللبنانية، حزيران/يونيو ١٩٩٨

... التنطع للدفاع عن غسان بالأوهام مخافة الفتك والإساءة إليه فهذه هي الإساءة عينها... إن قليلاً من التروي يظهر أن فعل غادة يستحق كل تنويه لأنها استطاعت أن تكشف عن جانب غالياً ما طاله الطمس وكأن الإنسان عقل دون قلب. وبفعلها تكون قد قربته لنا أكثر...

بوشخار حمو مجلة «الناقد»، تشرين الأول، ۱۹۹۳

... غادة السفان في نشرها رسائل كنفاني لها، تثبت جرأتها في تناول المحرّمات (إذا اعتبرنا الرسائل الخاصة جزءاً منها)، والمعروف عنها أنها جريئة إلى حذ المغامرة، وأنها تملك طاقة على انتهاك المقدس من تقاليد وعادات وأعراف، لا تزال جزءاً من ديمومة «التجمعات» العربية.

وفي عودة إلى الرسائل، فإن غادة السقان تفوّت على القارئ طرح بعض الأسئلة حول اكتفائها بنشر رسائل كنفائي إليها من دون أن تنشر إلى جانبها رسائلها له بانتظار أن تعثر عليها، وتنتهزها فرصة لتوجه نداه وإلى من رسائلي بحوزته (أو بحوزتها)... ونظن أن لغادة السمّان عذرها في هذا الشأن، وليس ما قبل في حقها إلا محاولة لتسجيل موقف أو رأي لا أكثر. خصوصاً أولئك الذين تعرضوا للسمّان آخذين عليها غياب قلمها عن مراقبة بعض ما جاء في مضمون الرسائل، باعتبار ذلك يمس بكرامة أديبنا الراحل وتاريخه النضائي ... لا شيء يمنع من أن يكون الإنسان مناضلاً إلى جانب كونه عاشقاً حتى العظم. إلا إذا كنا نرسم صورة للبطل على ضوء ما تختزنه الذاكرة العربية ... غادة السمّان تكسر هذا المفهوم وتنزع عن البطل أخباراً وهمية تصنع سيرته وشخصيته، تجرده من أوهام العامة ونسيج خرافتهم حوله.

حسناً كانت فعلت غادة السمّان لو اقتصرت في تقديمها للرسائل على هذه الإيضاحات ولم تسهب في تحليلها البارد لأبعادها الوطنية والأدبية والإنسانية. فعرضها للدوافع والأسباب التي حملتها على النشر جاء جافاً ويفتقر إلى حميمية الرسائل ودفتها. وكان أحرى بها لو تركت للرسائل أن تكشف نفسها بنفسها...

بيار شلهوب جريدة انداء الوطن؛ البيروتية، ١٩٩٢/١١/١٩

. . . لقد سمحت لنفسك بنشر رسائل غسان كنفاني إليك وانتهكت حرمة العاطفة . . . وأعطيت لنفسك الحق كل الحق في ذلك .

تغريد شملاوي جريدة «الدستور» الأردنية، ٨/ // ١٩٩٣

. . . أما كيف ننبش في «خاصّ الثوري؟ فهذا تابع للفناة المتّبعة في النبش والحفر وعن الهدف المقصود في/ ومن ذلك . وبنفس الوقت مرتبط بالمتلقي وسوية استيعابه للمظاهر المسلكية . . .

أنا لا أقصد اتهام الأديبة غادة السمّان (بل لا بد من أن يشكرها كل المخلصين لغسان الأديب والثوري والإنسان، حيث أظهرت فيه جانباً كان أكثر إبداعاً وتألّقاً إنسانياً من خلال نشرها لرسائله) ولكنني أقهم التغييرات الفيزيولوجية والنفسية التي تطراً على جسد العراة بعد مضيّ العقود الأربعة الأولى من عمرها، خصوصاً إذا وجدت نفسها في حالة من الفراغ النفسي والاجتماعي الذي لا تسطيح أن تحمله على أكداس الدولارات أو المساحيق أو الأوراق الصفراء المهملة...

... كان غسان فناناً مبدعاً خلاقاً ثورياً بكل ما تحمل مواصفات الفعل الإيجابي من مظاهر ومنظومات. وباعتباره إنساناً، لم يكن مبرمجاً كما تشتهي أنظمة العجلات والمداخن والنساء اليائسات والرجال المنحطون أو غيرهم. أي أنه كان يحاول الحركة عبر أفق مفتوح بخطاب جمالي وعقلاني وفكري وثقافي مفتوح. ولم يكن مغلقاً في دشداشة التعريف القزم للثوري الميكانيكي الذي يحرك لسانه فقط ليكنشف في اليوم النالي أنه على ثريته على مشجب الإيديولوجية الرئة، وترك نفسه متخبطاً في مستنقع الميكانيكيات المقزمة للإبداع الجمالي. وهذا لا يعني أن المبدع الثوري يعاني من اذدواجية مسلكية. فهر في عشقه متماه مضح ناكر للذات، بغض النظر عن صيغه إن كان للوطن، أو للإنسان أو للطرف الآخر (الرجل أو المرأة). وهنا بالذات تسقط معايير الأعراف والتقاليد وأنظمة التمثلات الاشتراطية. فما معني أن يقوم إنسان ما بعملية انتحارية يتشظى فيها جسده أمام الفكرة المعتنقة. وبنفس الانجاء يمكن مناقشة حالة العشق التي يمارسها الثوري. فهو ناكر قطعي لذاته أمام الطرف الآخر،

وبالتالي، لا معنى لتناول هذه الحالة من خلال تشغبات علم النفس التي تدرسها من ناحية مرضية كالدونية والمازوشية وغيرها... وما محاولة اغتيال غسان على أبدي الذين فهموا رسائله على أنها مادة متفجرة جديدة ستناثر موقعه في ذاكرتنا المفجوعة لن تكون إلا إعادة بناء لمقدماته التي وضعها في ثقافة المقاومة على أمل إيجاد مشروعية القدرة على التصدي الوطني الشعبي والابتعاد عن مشاريع الرد البربري للقاع الشعبي ضد قطار عولمة السماسرة ورعاة البقر وأشباه الديناصورات...

د. جمال الدين الخضور مجلة «الهدف»، ۱۹۹۲/۱۰/۱۸

تنوي غادة السمّان نشر رسائل حب تبادلتها ذات فترة مع الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني بمناسبة مرور عشرين سنة على غيابه. ستنشر غادة السمّان هذه الرسائل كاملة وبدون اجتزاء... ضاربة بعرض الحائط بآداب النظام العام الشرقي وتقاليده، هذا إن كان هناك مؤسسة اجتماعية شرقية لها مثل هذا القرام القانوني، ولها مثل هذه التقاليد.

قالت لي غادة السمّان: مرّت عشرون سنة على تلك الحكاية العاطفية، فأصبحت تخصّ الجميع ولا تخصّ شخصاً معيناً بالذات. لذاك لا أجد ما يمنع من نشر تلك الرسائل... إنها رسائل تدخل في باب الرسائل الشخصية. فأي تحرّج أو تأثم في نشرها؟

وتذكرت ساعتها رسائل الياس أبو شبكة إلى حبيته وكيف أحرقها شقيق زوجها بعد عودته من البرازيل، ورسائل خليل حاوي إلى ديزي الأمير التي تكفّلت هي ـ وليس أحد سواها ـ بإجراء، «اللازم» تجاهها. لقد أعطتها قبل سنة لدار نشر لبنانية بعد أن حذفت منها ما حذفت، وأخفت ما أخفته وبالكلس المفوى، كما يقول أحد متون الكتاب الذي ضم الرسائل. وفي طليعة ما حذفته وأخفته اسمها بالذات، كأن خليل حاوي أرسل تلك الرسائل إلى فناة وهمية تخيلها، لا إلى فناة كانت خطيبته وقد أقاما معاً في كامبردج (يُراجع كتاب إيليا حاوي عن شقيقه خليل، وقد صدر مؤخراً عن دار الثقافة في بيروت). وقلت في نفسي وأنا أسمع غادة السمّان تروي باعتزاز ما ستفعله لغسان كتفاني بعد مرور عشرين سنة على استشهاده: إن ذاكرة غادة السمّان تتوهيج مع الوقت وأصالة معدنها يحث الفخر لا ما يولد الخجل.

جهاد فاضل مجلة «الحوادث»، لندن، ۱۹۸۸/۸/۱۲

... غادة تسوق الشاهد تلو الشاهد، والفكرة تلو الفكرة، من تراث السلف أو من تراث العصر، لتثبت حق الكائن البشري بالحب والبوح، وهو أمر يظهر كم أن مجتمعاتنا الشرقية متخلفة حتى عن ماضيها الحضاري نفسه. ففي ذاك الماضي الحضاري بلغ الإنسان العربي من رقي القلب والروح والوجدان، ما لم يبلغه إنسان معاصر اليوم... والواقع أن أحداً لم يحسن إلى غسان كنفاني في ذكرى مرور عشرين سنة على استشهاده بمقدار ما أحسنت غادة السمان. لقد أظهرت الإنسان والصدق والبراءة فيه.

... وأراني بعد ذلك في غير حاجة إلى التأكيد على أن غادة السمّان لم تسيء إلى أحد في نشر هذه الرسائل، ولا إلى أبة قيمة من القيم الراسخة في الضمير البشري أو في الضمير الأدبي... ولن يندم القارئ إذا أعاد قراءة المقدمة وقراءة الكتاب كله مراراً. ففي كل ذلك شحنات من الوجد يندر لها مثيل.

جهاد فاضل مجلة «الحوادث»، كنان، ۲۸/۸۸ (۱۹۹۲

... والغريب أن «الفته نفسها التي حملت عليّ يوماً لنشري قصيدة غير معروفة لبدر شاكر السياب (نشوه صورته) كشاعر تقدمي في نظرهم، تحمل اليوم على غادة السمان بداعي أنها تشوه ميرة غسان كنفاني. أما لماذا تشوّه غادة ميرة غسان فلأن غسان عند هؤلاه ليس مجرد كاتب أو إنسان عادي، بل كاتب أو إنسان امتزج «بقضية»، والقضية تتأذى عندما يُضبط هذا الكاتب في القطة» يقول فيها لامرأة أو لحبيبة أنه يحبها... فكيف يجوز ذلك من كاتب كان مسؤولاً يومها مع وديع حداد عن العمليات الخارجية للجبهة الشعبية؟ ثم إن توقيت نشر هذه الرسائل هو عندهم أكثر إيذاء، «فالقضية» نفسها تمر اليوم في أخطر مرحلة من مراحلها. إنها في حالة هزيمة ما بعدها هزيمة وترذ ما بعده ترذ. وكان الأولى بغادة السمان أن تؤجل نشر هذه الرسائل في هذا الظرف الدقيق لحين استعادة القضية لأنفاسها أو لحين وصول القضية إلى النصر. أما وأنها لم تفعل ذلك فلا شك أنها «وقت» نشر هذه الرسائل مع دوائر أجنبية مشبوهة (لكي تزيد القضية تعقيداً) من نوع الدوائر التي «وقتُ» أنا معها عندما نشرت قصيدة بدر.

... ما فعله غسان كنفاني لم يكن عيباً أو شراً، فالكثيرون قبله، ومن كبار القوم ومن أصحاب القضايا، صرخوا وتأوهوا عندما كانوا في مثل وضعه. وكل هذا خير دليل على أن الحب هو صاحب الرقت وصاحب الزمان والباقي وحده. ودليلنا المباشر على ذلك أن كل عمليات غسان العسكرية لم تقدم أو تؤخر، في حين أن "عمليت» العاطفية هذه نثير اليوم ما نثيره من اهتمام، ومن بدري فقد تكون في المستقبل "عمليت» الأدبية الوحيدة الباقية.

أما أن «القضية» في محنة خطيرة اليوم ولذلك لا يجوز نشر هذه الرسائل، فما أدرانا أن حال هذه القضية سيكون غذاً أفضل، أو أنه قابل للتحسن مع الوقت. ثم هل نربط نشر كتاب أدبي، أو نشر كتاب موضوعه رسائل عاطفية عمرها ربع قرن (لمجرد أن صاحبها كان مناضلاً)، بتحسن ظروف هذه القضية؟ ولنفترض أن ظروف هذه القضية لن تتحسن، وهذا هو الأرجع مع الأسف الشديد، فهل نحبس الكتاب أو الرسائل؟ وهل هذه الرسائل شديدة التأثير على مجرى هذه القضية فعلاً؟ وهل كانت غادة السمّان، وهي من العرب العاربة كما هو معروف، ترضى بطبعها لو أنها كانت مقتمة بأن نشرها يضم بالقضية؟...

جهاد فاضل مجلة «الحوادث»، لندن، ٩٩٢/٩/٢ ... جاء في الرسائل ما يثبت رغبة غسان كنفاني في الكتابة عنه من قبل غادة السفان، يفول «إنني أعطيك بطل قصة، مخلوقاً جديراً بالتفحص في أنبوب اختبار، وسأكون سعيداً لو عرفت كيف تكتبين عن رجل أحبك، ولم يخطئ معك وظل يحترمك، ولم يكترث بأيما شيء في سبيلك.

... لم تهتز صورة غسان المناضل في أذهاننا حين قرأنا الرسائل بل إني رأيته يحيا من جديد ولم أعتبره موتاً ثانياً له كما أشار الأستاذ محمد كعوش في مجلة الحصاد. موت من أجل الوطن هو حياة، وموت من أجل العشق هو حياة أيضاً.

الرسائل تحمل فنية عالية ولها قيمة أدبية تندرج ضمن فن المراسلات الأدبية بين الكتّاب على خلاف ما ذكر الأستاذ وليد أبو بكر من خلو تلك الرسائل من إبداع غسان كنفاني في الكتابة...

تلزمنا جرأة غادة السمّان لفعل ذلك حتى يتكوّن لدينا فيما بعد فن جديد: المراسلات الأدبية وخاصة تلك التي تكون بين الرجل والمرأة. ماذا في ذلك؟! لماذا لا نعمد إلى كشف دواخلنا وفضح المستور حتى لا نفصل كثيراً عنها...

# جواهر الرفايعة جريدة «الرأى» الأردنية، ٣/ ١١/ ١٩٩٢

... وفي زمن أقرب إلبنا أذكر غادة السمان وقصة الحب التي جمعت بينها وبين غسان كنفاني. وهي العلاقة التي كشفت عنها الرسائل التي نشرت مؤخراً في إطار عملية جريئة لم يسبق لها مثيل في حياتنا الثقافية والأدبية. إذ كثيراً ما تنشر الرسائل المتبادلة بين الكتّاب والكاتبات بعد الوفاة، خصوصاً بعد وفاة الكاتبة. أما في حال غادة السمان فقد وقع العكس، بحيث بادر الطرف المونث في العلاقة، لا الطرف المذكر، إلى نشر المراسلات المتبادلة. ثم إن الإبداع والتأثر الثقافي المتبادل كان ركيزة في علاقة غادة السمان بغسان كنفاني...

#### جورج طرابیشی مجلة «الوسط»، لندن، ۱۹۹۳/۱۲/۱۳

... إن غادة تقدم غسان عاشقاً مهزوزاً، ضعيفاً، يعاني من أمراض السكري، النقرس، الضغط العالي والواطئ... لقد شرّهت غادة صورة غسان... فهل يمكن أن نعد هذا (الذل) من الأدب، وأنه لوجه الإبداع وإفادة القارئ؟

حسب الله يحيى جريدة «العراق»، ٥/٨/٣/٨

... لقد ذهب الحق وجماله في معمعة الضجيع، وافتعال التقولات على أدية راقية مثل غادة السمّان، بل إن بعض (أصحاب الأعراض وحماتها) استجروا تاريخ غادة السمّان وماضيها.. وبنوا علي بعض ما جاء في الكتاب، وهم ليسوا على حق إطلاقاً لأن أنفاسهم ليست طيبة أبداً، ولأنهم أخذوا بالجزء، ولم يأخذوا بالكل.. أخذوا ما اتفق وأغراضهم من الكتاب وتركوا ما خالف ذلك. وهذا ليس هو روح الأدب والقراءة النقدية...

وغادة السمّان، وهي تنشر رسائل غسان كنفاني اليوم لم تأت شراً، أو ترتكب حماقة، أو تنشر سلوكاً شائناً أبداً.. إنها بصريح العبارة تقدم كتابها الجديد بكل افتخاو، وتقديز، واحترام لأديب مرموق مثل غسان كنفاني، قيضت له الأيام ولها أن يتعارفا.. فتمد هي إليه يد الصديقة الدافئة في مرضه، ويمد هو إليها اليد الصديقة الدافئة وهي ما تزال في أول مشوارها الأدبي...

وفي قناعتي أنه لولا قناعة غسان كنفاني بإبداع غادة السمّان وسلوكها، وحضورها. لما كتب إليها حرفاً واحداً. وفي المقابل، لولا إدواك غادة السمّان الكبير لمحقيقة غسان كنفاني. لما بادلته المحوارات، والرسائل، والكتابات، ولما عايشته سلوكاً وأدباً. فقد كانا معاً، قمتي إبداع في عاصمة مثل بيروت حاشدة بالأسماء الإبداعية العهمة، وذات الحضور غير العادي...

إن الخلط، والتشويش اللذين شابا المقالات والدراسات التي تناولت كتاب غادة السمّان الجديد (رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان).. سيزولان لأنهما وقفا موقف الأخلاقي، وكأنهما في محكمة، تجاه أثر أدبي فيه الكثير من الحضور الأدبي، والصدق الوجداني، والعذوبة الفنية الرهيفة، والقيمة التاريخية.. وذلك كله في صالح المبدعين غادة وغسان.. لا ضدهما. وقد آن الأوان حقاً.. أن تنحسر تلك الكتابات المتهافئة التي لا تحوم إلا في فضاءات عكرة لا أوكسجين فيها، ولا صفاء، ولا مودات...

حسن حميد مجلة (صوت فلسطين)، ۱۹۹۳/۳/۳۰

كاتبة مبدعة وتقدم أدبأ نسائياً متميزاً. ولكن كتابها الأخير عن غسان كنفاني لم أعجب به على الإطلاق.

... كتاب ليست فيه أي جرأة بل حب ظهور وأنانية. هي تنشر رسائل أديب أحبها ما العيب في ذلك؟ الجرأة الحقيقية حين تنشر هذه الرسائل عندما يتوفى أحد الطرفين وباستشهاد غسان شوهت غادة صورته.

حسناء مكداش «الاتحاد الأسبوعي»، أبو ظبي، ١٩٩٤/٩/١٥

... نرجسية مقينة لا تليق بمرتكبيها وهم في ميعة العمر فكيف بهم وقد ارتدّوا إلى أرذله مثل السيد نزار قباني والسيدة غادة السمّان في أكثر ما يكتبان حتى ولو كان نشر رسائل كانب ضخم مثل الشهيد غسان كنفاني... نقول هذا لمناسبة صدور الرسائل بطبول وزمور عن دار الطليعة في بيروت (لماذا ليس عن دار رياض الريس المختصة بمثل هذا الد..!؟)ومن حسن الحظ أن تلك الطبول والزمور لم تتجاوز دائرة «قطرها دار النشر» المذكورة على الرغم من الغندرة والزيطة...

ولا بد للقارئ أن يتساءل هل يجرؤ على مثل هذا الهراء (يقصد مقدمة غادة السمّان للرسائل) إلا شخص يحتاج إلى قليل من الحياء...!؟

حسيب كيالي جريدة اتشرين، السورية، ٧/ ١٩٩٣ ... والذي يقرأ هذه الرسائل يجد حقاً أنها عالم أدبي فريد... تحتاج من القارئ إلى حساسية خاصة لقراءتها.. فهي نبض ودم واحتراق كامل لكل الخبرات الأدبية الإبداعية المتألقة التي عاشها القاص والروائي الشهيد كنفاني... وفيها (تكريم لحالة عشق) وعت غادة السمان حقيقتها راحترمتها...

... هذه المراسلات تبقى ناقصة، إذا لم تكتمل بنشر رسائل غادة السمّان إلى كنفاني نفسه... والتي هي الآن بحوزة أهل الشهيد...

حسين دعسة جريلة «الرأي» الأردنية، ٨/ / ١٩٩٣

... تقوم علاقة العنبت (غسان) بموضوع حبّه (غادة) على أساس لعب دور الابن المفرط الدلال والحساسية التي تبلغ أحياناً حد الإزعاج: موقف طفلي استغلالي يضيع حتى حق الشريك في رد الفعل البسيط والطبيعي، بل تهدر كل حفوق الشريك المشروعة في أبسط درجات الخصوصية والاستقلالية، ويسيطر هاجس طفلي على بطلنا حول أبسط ما يمكن أن يقوم به الشريك من تصرفات وما يقيمه من علاقات وهو ما نسميه به "الغيرة المرضيّة». وحين يلعب دور الأب الرجل، فسيكون دوره منتفخاً بصورة مَرْضيّة وفي الغالب حامياً ومنقذاً بصورة تضيّع أبسط خصوصيات وحقوق المقابل. تأمل ردود الفعل التالية («الرسائل»، ص ٩١): «قد أنزلق وأتحطم ولكنني أبداً أبداً لن أقبل أن أكون صديقاً لها، أرى بعيني المكسورتين رجلاً يثبت أنه يحبها وتحبه فلن أتحمل هذا الهراء..». ثم يحاول تخريج هذا الأمر بصورة فكريّة قد لا يدرك من يسمعها فلن أتحمل هذا الهراء..». ومثل هذه التخريجات الفكرية الحادة القائمة على الأنكار والتبرير بمكن لها بعد خطوات أو مراحل من اختزان الألم وكبت المعاناة والإحباط أن تتصفد في صورة أعمال إبداعية أو حتى إنجازات فكرية وفلسفية واسعة ومرموقة (مع توافر الموهبة الأصيلة طبعاً). يكتب غسان لأخته: «أنت تسألين: ما الذي تريده إذن؟ وأنا لا أعرف، أعرف فقط أنني يكتب غسان لأخته: «أنت تسألين: ما الذي تريده إذن؟ وأنا لا أعرف، أعرف فقط أنني

لقد احتج الكثيرون على نشر هذه الرسائل بحجة أنها تسيء إلى صورة بطلنا. وأنا أعتقد أن هذا الاحتجاج بالإضافة إلى أنّه مرتبط بصورة الأب المنزَّه التي نضع فيها بطلنا وبتماهينا معه، فإنّها ترتبط أيضاً بمقاوماتنا اللاشعورية التي تحاول السيطرة على دوافعنا المتململة تحت قبضة الكبت. فعظمة بطلنا تكمن في أنّه لم يكن يخجل من تلك الدوافع وأعلنها بجرأة...

وقد تبع بطلنا صوت قلبه حنى النهاية، وكان حقيقياً ووائعاً حتى في لحظات ضعفه، وكان كبيراً حتى في تناقضاته...

د. حسین سرمك حسن مجلة ادراسات عربیة، بیروت، شباط/ فبرایر ۱۹۹۹ ما أظلم الإنسان.. فالذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها يوم نشرت الأديبة غادة السمّان رسائل الشهيد غسان كنفاني إليها مخطئون.. فقد عز عليهم أن يرتبط اسم غسان بقصة حب كبيرة... وهذه الفئة الغاضبة على غادة السمّان، اعتبرت نشر الرسائل من قبيل الإساءة والافتئات على إنسان يمثل الرمز لقضية بلاده، فكيف يهبط إلى هذا المستوى الذي لا يليق بالأبطال؟... وكيف يمكن أن يكون لديه وقت أو مكان لإنسان آخر حتى لو كان امرأة مرهفة الحس كغادة السمّان...

إن هذه الرسائل ليست ملكاً خالصاً لغادة السمّان، وقد أدركت هذه الحقيقة فتصدت بالنشر لحراب الكثيرين، ولم تهتم غادة بتلك الزوابع، لأنها تعرف أن رسائل غسان ملك للحقيقة وللتاريخ...

حمدية خلف الكويت، ١٩٩٣/٤/١٥

. . . مراسلات بين كاتبة مثل غادة السمّان وكاتب مثل غسان كنفاني، تعني أن تجربتين ثقافيتين لكل منهما خصوصيتها ومصادر غناها الخاصة بها، تتحاوران بحرية كاملة، ومصدر هذه الحرية، ما تتبحه سرية الرسائل الخاصة بين رجل وامرأة.

ولنلاحظ المعادلة المقلوبة.. في علاقة الحرية بالعلاقة السرية التي تمثلها رسائل مغلقة بين رجل معروف ارتبط اسمه بالقضية الفلسطينية والنضال القومي، وبين امرأة عرفت بالجرأة على مستوى ما تطرح في كتاباتها.

. . . إن غسان كنفاني إنسان أولاً . . وكونه مناضلاً لا يجرده من عواطفه الإنسانية . . .

... ويرغم كل ما قيل أو يقال عن الكتاب، فهو يضعنا أمام تجربة إنسانية صادقة وحقيقية، وسواء تعاطفنا مع غسان أم أنكرنا عليه حبه.. فإنه لم يكن في ذلك الحب، نقيضاً للمثقف المناضل الذي عرفناه.

حميد سعيد جريدة «الثورة» العراقية، ۲۷/ ۱۹۹۲/۱۱

... غسان المناضل الرمز الشهيد كان عاشقاً للمرأة التي تجسدت في زمن ما من حياته في المسمّان، وكان عاشقاً أيضاً للوطن والأرض التي كانت متجسدة أبداً في وجدانه وضميره.... أنا لا أدافع عن الكتاب، لأنى أحسّ أن من يقرأه بعد أن ينزع من داخله القيود الجاهزة

والأحكام المسبقة لا بد وأن يحس بأهميته وببراءته.

حنان بيروتي مجلة (يسمة) الأردنية، ١٩٩٣/١/١٩٩٣

... صدر كثير من التعليقات، سلباً وإيجاباً، مع أو ضد غادة في أن تنشر في مثل هذا الوقت رسائل عاطفية لواحد من أكبر المناضلين الفلسطينيين، وكأن النضال يحرم القلب أن يخفق

والعين أن تدمع . . وكأنه يحرم الحب!!...

وكانت ليلة..

فمع غسان وغادة. . عشت سهرة ولا أمتع. .

أي حب رائع هذا الذي جمع بين أديبين يصل التعبير عندهما لقوة حدّ السيف، وبش العبضع في جدد الكلمة؟!.. عالم خاص عاشه الأديبان وبقي منه رسائل مدهشة إلى حدّ إفلات كلمة «آه» وأنت تتابع بين السطور البقاء والرحيل.. النعم واللاً، خلال سنوات خمس تحت سماء بيروت الساطعة أحياناً الباكية أحايين..

حنان خیر بك خدّام مجلة (مرایا)، ۱۹۹۳

لمَ لا (تنشر الرسائل)؟ هي رغبت في ذلك، ولكنني أشك في صدقها، ولا أعرف مدى أمانتها وصدقها في نشر الرسائل. لديًّ رسائل عدّة من كُتَاب مشهورين، ولكنني لا أنشرها إلاّ إذا نشرتُ ردّي عليها ليظهر موقعي في العلاقة.

حنان الشيخ مجلة «الوسط»، لندن، ۱۹۹۲/۱۰/۱۲

... منذ البداية تؤكد غادة في مقدمتها: «إن تسديد طعنة إلى جمعيات الرياء المتحدة أمر كان سيطرب له غسان». ويأتي غسان مثبتاً رأيها قائلاً: «الادعاء، التمثيل، والزيف، هي الشيء الوحيد الذي لا أستطيع أبداً إتقانه». «أضع معك نصل الصدق الجارح على رقابهم». «لست أقبل التلوين وصيغ التحفظ»...

حياة الحريك عطية جريدة الدستور، الأردنية، ٢٢/ //١٩٩٣

... من خلال ما كتب غسان نلمس أن مقومات العلاقة العاطفية مفقودة. ما معنى كل ذلك العذاب في غياب الآخر... لقد كانت غادة في غاية القسوة وأعتقد أنها أرادت أن تستنزف غسان وفى ذلك تأكيد لشخصيتها.

حياة الرايس جريدة الصحافة؛ التونسية، ٢٢/ ١٩٩٣/

... نشر هذه الرسائل العاطفية عمل قد ينطوي على نوع من النكران ومجافاة الوفاء وإباحة أسرار لم يكن يرغب صاحبها في إباحتها إبان حياته، وربما ذهب البعض إلى أن عملية النشر هذه ننطوي على نوع من التشهير بصاحب الرسائل.

ولكنني أذهب إلى غير ذلك، لأن كاتباً مثل غسان كنفاني، أصبحت حياته وكتاباته وكل إرثه الفني والنضالي ملكاً للآخرين ولا يصح التستر عليه، خاصة بعد مرور عشرين عاماً على

وناته، ونحن نعرف أن أسرار الدول والرؤساء والزعماء، على ما تنطوي عليه من قضايا بالغة الأهمية، يصبح من الجائز نشرها وإعلانها على الملا بعد مرور عشرين عاماً من حدوثها. فكيف لا يحق لغادة السقان أن تنشر رسائل عاطفية، كانت قد تلقتها من غسان كنفاني قبل أكثر من ربع فرن؟...

ولأن تراث غـــان كنفاني قد أصبح ملكاً للآخرين، فقد شرع أصدقاؤه منذ زمن مبكر في جمع ونشر كل ما عثروا عليه من قصص أو مقالات أو رسائل أو رسومات...

# خليل السواحري جريدة الرأي، الأردنية، ١٩٩٢/٩/١١

... إحجام معظم الأدباء العرب عن ارتباد الحقل الشائك لنشر الرسائل مردّه أن الرسائل تشبه الوثائق التي تبرز لحظات خاصة، متمردة على قوانين الأدب الصارمة، خصوصاً إذا كانت بين كاتب وكاتبة، كتلك الرسائل المتبادلة بين جبران خليل جبران ومي زيادة، بين غادة السمّان وغناني ... وكلّنا يذكر ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها غادة السمّان، حين تجرأت على نشر رسائل غسان كنفاني إليها، وقد واجهت الحملة بقولها: «أعرف أن الكتاب من مرة واحدة مجموعة من المحرمات، وكنت أتمنى أن يدور الحوار حول الرسائل من دون رياء بدلاً من ممارسة الإرهاب الفكري». وأضافت: «أشعر بالحاجة إلى مؤسسة عربية ترعى هذا النمط من الوثائق، لأضع الرسائل الأدبية التي استلمتها في حوزتها، بمأمن من الحريق والنهب والتشطيب على أن تُنشر بعد موتى».

# خلیل صویلح مجلة (الوسط)، لندن، ۱۱/۱۲/۱۲

... وفي سياق بطولته تلك اندرج عشقه لغادة السمّان ولم يكن هذا العشق كما رأته إحدى الكاتبات السوريات ضعفاً عابراً... وعوضاً من أن يمسك النقاد بمفاتيع شخصية الكاتب من خلال بوحه في هذه الرسائل راحوا يصطادون كلمة من هنا وعبارة من هناك لطمس هذه الشخصية، واجهدوا أدمغتهم وقلوبهم الصدئة باختراع أو افتراض أسباب مشبوهة تدفع غادة السمّان لنشر الرسائل في هذه المرحلة...

أخيراً إن العربة التي تسير في الصحراء تثير الغبار والرمال حولها. ويظل السؤال: أنحاوو الغبار ونختلف حوله أم نحاور العربة؟

# خلیل محمد الخلیل مجلة ادراسات عربیة، بیروت، آب ۱۹۹۳

غادة السمّان (في نشرها لرسائل غسان كنفاني إليها) لها رأيها وقناعاتها وأنا أحترم رأيها. لكن برأيي الأسرار يجب أن تُحترم، مع أني لا أتلقى رسائل مثل الني تتلفاها غادة. فأصدقائي كتبوا لي بعد أن كبرت، وحين كنت صبية لم أكتب لأحد ولم يكتب لي أحد، حتى إني لم أسلم على وجل وأنا طالبة بالجامعة ولا حتى بكلمة صباح الخير. لقد كنت طوال عمري محافظة، ومن السيئ فضع الآخرين.

ديزي الأمير جريدة «الكفاح العربي»، بيروت، ٢٤/٧٤/١٩٩٧

... هنا يرقد غسان كنفاني: على شاهده كتبت غادة السمّان أحلى عبارات الحب، صار زواره يقرأون رسائل الحب بعد تلاوة الفاتحة. هل عاتبه كمال ناصر: ألم أنصحك، ألم أقل لك يا غسان، بادر بنفسك وانشر رسائلها لك، وافش ما خبأته غادة في قلبها من أسرار. يصمت الرجل في صمته الأبدي، ويذهب السر عميفاً. من يسكن صدر كاتبة لا ترغب في بوح مبكر؟...

ربعي المدهون جريدة «الحياة»، لندن، ۲۰/ ۱۹۹۲/۱۱

... ليس سراً أن العديد من الفلسطينيين غاضبون على غادة السمّان هذه الأيام لأنهم يعتقدون أنها أساءت إلى أحد رموزهم الكبيرة بإظهاره بمظهر الضعيف عاطفياً أمامها.

... وعلى كل حال، فقد حرصتُ شخصياً على محاولة قراءة ما وراء السطور في مقدمة غادة السمّان.. وأظن أن غادة السمّان كانت تغار من غسان الكاتب ولم تجد سبيلاً إلى تنفيس غيرتها إلا تعذيب الإنسان والرجل والعاشق فيه.

هل اختارت غادة السمّان نشر رسائل غسان إليها في الوقت الذي أحست فيه أنها أصبحت توازيه في المكانة بعد عشرين سنة من استشهاده؟

رسمي أبو علي جريدة «القدس العربي»، لندن، ٣٠/ ١٩٩٢/ ١٩٩٢

... وإذا كان الكثيرون لا يرون جدوى من نشر رسائل شخصية لغسان ويشككون بنوايا غادة فإنه لا بد من القول بأن الحياة الشخصية للأديب تتحول إلى ملك للقارئ ولتاريخ الأدب متى كانت لهذا الأديب مكانة كبيرة أو بعد أن تحول إلى رمز من رموز النضال الفكري والسياسي كما هو الحال بالنسبة لغسان كنفاني.

والنقطة الحرجة التي يتجنب الكثيرون الحديث فيها هي تزامن علاقة غسان كنفاني بغادة السمان مع زراجه...

إن ما يدعو للدهشة والغرابة أن يعيب الكثيرون على غادة قسوتها الشديدة على غسان ورفضها لحبه. ماذا كانوا يريدون منها؟ أن تساير رجلاً متزوجاً.. وله طفلان يعشقهما بجنون؟ وأن تبادله هذا العشق الذي لا ضفة له وهي التي سُدت الأفاق أمامها وطردت من عملها ببيروت بعد أن صدر عليها حكم بالسجن لتركها العمل بدمشق، قبل أن يصدر عام ١٩٧٠ عفو عام شملها. هذا إلى جانب وفاة واللها في تلك الفترة وهو أقرب الناس إليها وفشل خطوبتها من صحافي معروف.

... فهل كان من الطبيعي وهي المرأة الواعية بواقعها أن تترك نفسها تسقط في أزمة أشد وتتسبب في فك رباط أسرة بريئة؟...

رشيدة الشارني جريدة القدس العربي، لندن، ٢٣//١١/١٩٩

... قبل أن تمضي الاتهامات بعيداً علينا أن نذكر بأنْ غادة السمّان نشرت عدّة نداءات من أجل الحصول على رسائلها إلى غسان قبل إصدار الكتاب بثلاثة أعوام وإلى حدّ الآن لم تحصل عليها. ولا أعتقد أنْ أديبة تملك شجاعة الرجال الحقيقيين وجرأتهم تخشى نشر رسائل كانت قد تبادلتها مع رجل أحبّها منذ أكثر من عشرين عاماً.

رشیدة الشارنی مجلة «الآداب»، بیروت، آذار/نیسان ۱۹۹۳

... كلما كنت أنتقل من رسالة إلى أخرى، والأصح من حالة وجد إلى أخرى، كنت أشعر باكتشاف جديد لأعماق الإنسان، ولتحرك متواصل في عوالمه الداخلية بين أحلام وتأملات وذكريات، واكتشف فيها أعماق شعبنا الفلسطيني ونراث وطننا الغالى.

... أرى في رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان معايشة روح فلسطينية تجربة إنسانية بلغة تشيع منها الوطنية مع الألفة والصفاء، بخصوصية الهم الإنساني في بعده الفلسطيني. كان هذا عنده يتجلى دائماً حتى في مداعباته لأصدقائه. وإذ أذكر يوم التقيت وإياه في حفل تأبين المرحوم خالد الشرطي، حيث توجه إلى الحفل عند وصوله مباشرة من سفر خارج البلاد، ليلقي كلمته مع حرصه الدائم على المشاركة والتواصل مع كل نبضة وطنية عفية. والجر كما هو، كانت مداعباته لأصدقائه في حفل التأبين تمزج همه القومي مع فلسطينيته الحادة، وكنت يومها ممن نالني منها مغمزاً، رددها على مسمعي بعد إلقاء كلمتي، إذ قال ويا أحسن بورجوازي وطني في العالم العربي».

هِذَا هُو غَسَانَ، الإنسَانَ الفُلسطيني، عطاء مخلص وكلمة تنطق صدق الالتزام الوطني والخلقي والإنساني...

رفعت صدقي النمر جريدة (السفير) البيروتية، ٣/ ١٩٩٢/

... حينما تدخل العاطفة حياة البشر بل وتقتحم كبانهم مثل نيازك براقة فإنها لا تعرف حدوداً للمكان ولا للزمان.. وقد عرف القرن العشرون ثنائيات كثيرة على المستوى الأدبي والفني وحتى السيامي. ومن ثنائيات الحب والإبداع جبران خليل جبران ومَيّ زيادة اللذان كانت لهما مراسلات متبادلة في الأدب والشعر والفكر. كان حبهما رومانسياً خالصاً.. هناك أيضاً الأدبية اللبنانية (غادة السمان) التي أصدرت عام ١٩٩٢ كتاباً تضمن الرسائل المتبادلة بينها وبين الكاتب الفلسطيني (غسان كنفاني). وقد استمرت علاقتهما سنوات طويلة..

رفعت يونس مجلة «ألف باء» العراقية، ٦/٤/٦ برأيي، غادة إنسانة أنانية وأنانية جداً... ولبس من الحكمة أن يكون الإنسان على علاقة مع امرأة بهذه الأنانية.

من: حوار مع الرفيق أبو علي مصطفى، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مجلة قصوت المرأة (الصادرة عن لجان المرأة الشعبية الفلسطينية) السنة السادسة، العدد العشرون (١٩٩٢)

غادة التي أفرجت عن الرسائل بعد كل هذه السنوات، قامت بخطوة جريئة اجتماعياً، إذ تكشف الرسائل عن حب عميق (من طرف واحد؟) كان غسان يكنّه لها، وعن يأسه أمام الحائط المسدود الذي وقف من دون تحقيق رغبته بتجاوب منها. ويُذكر أن كنفاني حين كتب تلك الرسائل كان متزوجاً وأباً لولدين.

### رواد طربیه مجلة «الدولیة»، باریس، ۲۴ / ۱۹۹۲

... مضمون الرسائل يشير إلى أن غادة السمّان بادلته الكثير منها. ولعل من الواجب على من في حوزته (أو حوزتها) رسائل السمّان إلى كنفاني أن يتبح إمكان نشرها، ليتبح لنا تالياً أن نقرأ النصف الآخر لحقيقة تلك العلاقة التي خرجت من الخاص إلى العام...

... وإذا كان غسان كنفاني يقول في رسائله كل ما ينبغي لرجل أن يقوله لامرأة، فإن غادة السمّان تؤكد، مرة أخرى، جرأتها في كشف المستور غير آبهة للحرمات والممنوعات في «التابو» العربي. وتقدم على خطوة رائدة في الكشف عن جانب بارز من علاقات المبدعين العرب الإنسانية، جانب ظل دائماً في الظل، لاصطدامه بجدار الموروثات والتقاليد. وظل الرجل، قبل المرأة، يحرص على إبقائه بعيداً عن الأضواء، لكن غادة لا تأبه. وها هي تعد بالمزيد من كشف المستور، في مقدمة الرسائل...

# زاهي وهيي جريدة «النهار» البيروتية، آب ۱۹۹۲

من بين الكتب التي لفتتني جداً ورسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان، أولاً لأنه فريد من نوعه في الأدب العربي المعاصر ويندرج في باب رسائل العشق الرقيقة والبوح الحميم، وأنت تعرف كم ينفص حياتنا العربية المعاصرة من دف، وحميمية، وثانياً لجرأة الأدبية السمّان في الكشف عن جانب مضيء وإنساني في حياة كاتب ارتبط اسمه دائماً بطوباوية القضية وقدسية النضال. وكنت أكثر سعادة لأن غادة السمّان هزت بعنف كثيرين من النقاد والكتّاب العرب الذين وضعوا كتابها في خانة المؤامرة والنظام العالمي الجديد وغيرها من الكليشهات الفارغة.

زاهي وهبي جريدة «الشرق الأوسط»، لندن، ۳۱/ ۱۹۹۳ (۱۹۹۳ جريدة ... بهذه الهدية للثقافة العربية، اقتحمت غادة السمّان، مجالاً محرماً، وكانت متمردة واعية تمردها على ترسانة المنظورات المهترئة لعالمنا العربي الراهن (الأجداد كانوا أفضل) بل على مفاهيم العالم الذكوري برمته. هكذا حررت التجربة الذاتية المحصنة من قيودها الفردية، وجعلتها تأخذ أبعادها الإنسانية، فوق الأسماء والزمان والمكان لتحكي قصة حب وصداقة بين مبدعين.

إن هذه الروعة الأدبية والإنسانية، ينبغي لها أن تكتمل، وهذا مرهون بتلبية نداء السمّان إلى من يملكون رسائلها إلى غسان، ليسارعوا إلى نشرها.

فكيف بغير تلبية ذلك النداء يمكن إبراز انصف الحقيقة الآخر؛ وهو مفقود؟ وهل تقصد تلك الأقلام بذلك أن تكتب الأديبة اليوم عن مشاعرها منذ ربع قرن؟

لفد قالت ما يكفي لمن يقرأ، ولم تسهب كثيراً، صوناً للحقيقة التي أرادتها كما هي محفوظة في رسائلها المفقودة، على أمل أن تنشر، وخير ما فعلت.

إن تلك الأقلام (بوعي أو بغيره) أظهرت ما أرادت أن تخفي، فأطلقت اتهاماتها جزافاً، مراوحة بين الجهل وسوء النية، وفي الحالتين، أبرزت بطانة وعيها الشهرياري الموروث والمستمر بقوة استمرار الأوضاع المترارثة، بعد حملات صليبية من التشويه والدعاية والإعلان، معبرة عن خوف قديم ودفين من الأنثى وحريتها على وجه الخصوص (غسان براء من «دفاعات» كهذه)...

إنه كتاب نادر في شفافيته ورقته وصدقه، ولهذا فهو كتاب تمرد من أجل الحب والإبداع، كتاب حقيقة.

إنه للعاشق الراحل الذي لم يرحل إلا ليعود أرق وأغنى وأبهى وأكثر ثورية.

إنها الأديبة الوفية والتي أثبتت جرأتها أنها في مستوى الأمانة التي أدتها رغم عتاوة الظروف. . .

زياد نجم جريدة «السفير» البيرونية، ٢٨ / / ١٩٩٢

... أنا كفارتة لغادة فوجئت بهذه الرسائل. على أساس أن حبيبة «غسان» كنت أظنها كاتبة ثانية لها صولاتها وجولاتها في عالم الرواية والقصة اللبنانية «المناضلة» و«المؤدلجة». وكنت أسمع هذا من الوسط الذي نعيشه، أي الوسط الثقافي، وأظن أن لوثة النميمة بدأت تتغلغل فيه وتتفشى الفذلكات لتطال الجميم.

زينب حمود جريدة «الأنوار» البيرونية، ٢٨/٨٣ (١٩٩٢

على الرغم من قوة غادة وانفتاحها الفكري والنفسي، واقتحامها الكلي للحياة بكل ألوانها، إلاّ أن غادة تبقى طفلة صغيرة تخاف من الحب ومن جروحه ومن آلامه وخيباته. ولذلك تعاملت في علاقتها مع غسان كما تتعامل الطفلة مع الدمية، تارة تحملها لتضمها إلى صدرها، وأخرى ترمي بها على الأرض. يقول غسان (في رسالة له، ص ٣٦ من هذا الكتاب): ١٠. إنك لا تريدين أخذي، وإن أصابعك تحوطني من كل جانب كأصابع طفل صغير حول نحلة ملونة: تريدها.. ولا تمسكها ولكنها تنبض معها.

سحر سيوفي من محاضرة بعنوان المفهوم الحب في أدب غادة السمّان؟ القنها في جمعية أصدقاء دمشق، ١٩٩٦

«رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان» يحقق أعلى المبيعات في معرض الكتاب العربي ببيروت.

. . . وتبقى غادة رغم غربتها وغرابتها سيدة الأدب النسائي، وتبقى رغم طقوسها وهالة الهروب الدائم من الوهج، الذي تخلقه حولها بكتاباتها، هاجس كل أديب ومثقف. البعض ينشدها رغبة في التعرف إلى الأديبة الغامضة، والبعض الآخر يتوخى التحدّي في مواجهتها، وآخرون يتمنون نيل رضاها اقتناعاً بما استطاعت أن تصل إليه في ساحة الأدب.

غادة السمّان شئنا أم أبينا تبقى اسماً لامعاً في الساحة الثقافية حفرته بكتابات متواصلة وكأنها نبع ينفجر عطاة وعززته بتحد مستمر للمجتمع، للتقاليد، للأعراف، للطقوس الجاهلية المفروضة علينا.

سعيد طه جريدة االلواء، بيروت، ٥/ ١٢/ ١٩٩٢

... وإذا كانت المكتبة الغربية تعجّ بالرسائل الشخصية، التي انتشرت كالسحاب وتوزعت كالمطر وصارت ملكاً للبشرية جمعاء، فإن المكتبة العربية تعاني من فقر مدقع في هذا النوع من الأدب، تحت وطأة ظروف صعبة وتقاليد وأعراف قائمة. ولهذا فإن الكثير مما كتب، طمر تحت شتى الذرائع، ونهشته أنياب النسيان. وباستثناء قلة قليلة، نذكر منها رسائل جبران خليل جبران إلى مي زيادة وماري هيسكل، ورسائلهما إليه، ورسائل فسان كنفاني التي نشرت في السنوات الأخيرة. والتي قبل إنها نشرت بعد تنقيتها من شوائبها الكثيرة، وشوائب الرسائل الشخصية ـ باعتراف الجميع ـ هي ملح الرسائل وترابلها.

سلام خياط مجلة «الوسط»، لندن، ۲۰۱۲/۱۷۲۸

... رسائل غسان المنشورة، ثروة أدبية هامة وجميلة، نضاف إلى عطاءاته الثرّة. فقط كان عليها أن تكون أكثر ذكاء، وأكثر حرصاً على غسان بعد رحبله، فتحذف بضع كلمات قليلة، كي لا تسيء إليه وإلى عائلته. إذن لهللنا جميعاً للنشر وبالغنا في تأييد غادة ونشجيعها.

وإذا استنينا تلك الكلمات القليلة، التي أصرت بعناد غير مبرر على إبقائها، فالرسائل مقطوعات أدبية رائعة، حميمة، تنضع بالدفء والحنان والصدق. وهي، بشكل أو بآخر، لا تسيء إلى صورة غسان، بل تغنيها...

سلام سلامة مجلة فبيروت المساء، اللبنانية، ٥/ / ١٩٩٢ ... بعد تجربة لغسان كنفاني الشهيد المناضل، استمرت ما يقرب من ثلاثين سنة أو أكثر قليلاً في الإبداع، وجد نفسه حائراً ولا يعرف ما هو الحب؟ ولكن الذي عرفه أنه حاول عبر الحب تصحيح أخطاء كثيرة مبثوثة في الكون.

أما غادة السمّان فدعت في كل رواياتها الناس أن يتناكحوا ويتقافزوا فوق بعضهم بعضاً مثل الجنادب، فما الذي يضير في ذلك؟

سليم النجّار بيدة (الهلال) الأردنية، ١٩/٩/ ٢٠٠٤

... الرسائل بحد ذاتها نصوص ذات قيمة فنية عالية، وإذا نظرنا إليها من زاوية نتجاوز فيها الحالة العاطفية التي كتبت بها، سنجدها، من دون شك تشكل إبداعاً مضافاً إلى إبداع غسان الكبير، وتجعلنا أمام الوجه الآخر، غير المنظور، لغسان، بضعفه الإنساني وتأجج عواطفه إزاء حب امرأة مبدعة لعلها تحبه لكنها تكبح حبها بقوة خشية اهتزاز علاقة أسرية ترتبط بصداقة معها...

سليمان البكري جريدة «الجمهورية» العراقية، ١٩٩٣/٨/١٢

قرأت آراء الكتّاب والكاتبات حول كتاب ورسائل غسان كنفاني إلى غادة السفانة، وكانت قراءة ممتعة لي ومفيدة، فهي تعكس في معظمها الوضع المزري للثقافة العربية... مثقفون ومثقفات في أواخر القرن العشرين يدافعون عن أفكار وأخلاقيةه مضى عليها الزمن. إن ردة الفعل هذه ما هي إلا شهادة على حُسن ما قمتِ به يا غادة بنشرك هذا الكتاب المهمّ.. نحن بحاجة إلى هذه النصوص. فالمأساة التي نعيشها حالياً ما هي إلا نتيجة إهمالنا لهذه المواضيع الإنسانية (الحب، العشق، الرغبة، المتعة النفسية). وانصرافنا إلى أشياء تجريدية سياسية ليس لها أي علاقة بمعاناتنا اليومية. لقد جرّحت كبرياء الرجال العرب، وهذا جهد تستحقين عليه أكبر جائزة! استمري بعملك اليومية. فنحن بحاجة إلى أشخاص بهذه الجرأة، خاصةً إذا كان هذا الشخص امرأة... فستكون هذه الجرأة أعظم وأهمة.

سليمان توفيق عواد آخن. ألمانيا، ٣١/١/٩١٥

لجان التخليد ـ حسب ما هو معروف ومتداول ـ يمكن أن تغربل الأعمال، وتضع جدول أولويات في النشر. لكن مهمتها في النهاية نشر كل ما تركه المبدع من آثار، بغض النظر عن رأيها في الأعمال، لأن الأمانة التاريخية والعلمية والأدبية تقتضي إخراج هذه الآثار إلى النور.

سليمان الشيخ مجلة (الوسط)، لندن، ١٩٧/٩/١

هل كتب غسان كنفاني تلك الرسائل إلى غادة السمّان، من أجل أن تُنشر؟ ربما نعم وربما

Y. لكن الكاتب العاشق لم يكن يعرف أن هذه الرسائل ستُنشر في إرث الكاتب الشهيد. ذلك أن أن خان الأدبية ملتزمة كلها حياة الشقاء الفلسطيني سياسياً واجتماعياً. وإذا أضيف إليها أثر أدبي من هذا النرع، بدا غريباً مهما كان صادقاً. على أن هذه هي غادة السمّان التي اقتحمت العالم الأدبي فتية وأقامت فيه نتنج بلا تعب وتطل بلا انقطاع، فيما توقفت أدبيات كثيرات عن العطاء، إمّا للبأس الذي يطحن الأدبي العربي، وإما للغرق في اليوميات الكفيلة بإطفاء كل المصابح. أما غادة، فما نزال تقطف من باقات العدن وروايات الناس.

سمير عطا الله جريدة «الشرق الأوسط»، لندن، ٧/ ٥/ ١٩٩٦

تثير غادة السمّان أنّى صهلت غبار المهرة الجميلة، وتعطي من دون استراحات، وتحول كل شيء حولها إلى رواية كأنما تعيش لتصنع الروايات ثم تكتبها. بطاقة السفر رواية والمدن أبطال وفصول العام سرد روائي داخلي لا فصول في الخارج. مفكرة مستديمة مستطردة في رواية واحدة عنوانها، لا توقيعها، غادة السمّان.

الحجارة تتحول إلى كلمات. يتحول كل شيء لدى غادة السمّان إلى كتاب. الخيال والتجربة. الاستعادات والاستعارات. يتحول كل شيء إلى كتاب.

حفرت غادة السمّان لنفسها مكاناً في الرواية العربية عبر جبل كامل، كانت شاهدة له وشاهدة عليه...

وسواء كتبت غادة السمّان الشعر أم الخواطر تفضحها الرواية ويكشفها الدأب على حفر الأعماق، وهي في ذلك لا تقف عند حد. وبهذا نشرت رسائل غسان كنفاني إليها، كأنما الكاتب الراحل بطل آخر، غير عابثة بأن الرسالة الشخصية أمانة لظرف ما ومشاعر ما ومرحلة ما وعمر ما وحالة ما، جميعها تتغير بمجرد مرور يوم واحد أو لحظة واحدة، فبصير اليوم في الماضي والأمس في الغابر. أدب الرسائل لا ينشر إلا بعدما يتساوى أمس الفريقين. أو إذا كانت الرسالة وصفاً لحالة عامة لا مزاجاً شخصياً. لقد بقيت رسائل راينر ماريا ريلكه إلى زوجته لأنها وصف للآخرين وليس لمشاعره.

سمير عطا الله جريدة «الشرق الأوسط»، لندن، ١٩٩٢/١٢/١٩٩٨

المهمّ أنكِ عبرت الجسر وكسرتِ القاعدة بنشرك لرسائل غسان كنفاني بدون حذف ولو نقطة واحدة منها. لا تهتمي لكلام النقاد، فلم يكن هناك أي طعن لشخصية غسان.

سميرة زهير المغرب، جامعة الحسن الأول، ٧/ / ١٩٩٦

غادة ذاكرتها لم يُغمّ عليها وإنما كانت تضعها في أدراجها السرية. وفجأة فتحت أدراجها

السرية بمعونة زوجها الناشر بشير الداعوق، صاحب دار الطليعة البيروتية، لتنشر الرسائل العاطفية التي كتبها إليها يوم أحبها المناضل الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني.

لماذا يا غادتي فعلتك؟ هل ليستريح قلبك من كلابات الذكرى؟

سناء البيسي مجلة انصف الدنياء، القاهرة، ١٩٩٣

... أعجب الكثيرون بجرأة (غادة السمّان) وكتبوا عنها، وهو شيء جميل أن تكون هناك المرأة جريثة وكاتبة مبدعة تخترق حقولاً لم يخترقها الرجال في مجال الإبداع ولكن ليس بهذه الطريقة. فما تفعله (غادة السمّان) ليس صورة مشرقة لأدب النساء.. هناك فرق بين الجرأة والحرية المستوولة وبين التمادي والانفلاش. ويبدو أن رغبتنا في الانعتاق والإحساس بالحرية والاستقلالية تجعلنا لا نميز بين الأمرين وهذا باعتقادي ما أصاب أولئك المعجبين. وعلى الرغم من أن الأمور جميمها متداخلة إلا أنني ألمس في النهاية سادية وشبهة سياسية تتلخص بنشويه صورة هذا الإنسان...

سهير التل مجلة «الحصاد»، قبرص، ۱۹۹۲/۱۰/۹

. . . لا أعتقد أن عاصم الجندي قد طالب غادة السمّان بالكثير (أي حذف ثلاث جمل من مضمون الرسائل عن زوجة غسان).

سوسن كردوش «خادة السمّان بين المطرقة والسندان» (أطروحة ماجستير أدب، ١٩٩٧)

بالإضافة إلى قيمة هذه الرسائل الوثائقية حول المرحلة التاريخية التي تلبس بها كل من غسان كنفاني وغادة السمّان، فإن للرسائل قيمة إبداعية على قدر كبير من الأهمية تكمن في الأسلوب الذي يرقى في بعض الرسائل إلى الشعر عندما يلامس شفافية اللغة من جهة وعندما يعبّر عن دفيق الاختلاجات الوجدانية من ناحية أخرى...

بالإضافة إلى هذا الأسلوب الشاعري، ثمة في الرسائل أسلوب الطرافة الذي ينشأ من خلاف اللغة الخاصة المستعملة بين غسان وغادة حيث إن كل كلمة ترمز إلى إشارة معبأة بالإحالات التي توحي بالكون الخاص بهما...

إن نفسية غسان كنفاني في هذه الرسائل تراوح بين الرهافة والانسياب وبين التشنج والغضب أحياناً مما يؤثر بوضوح في أسلوبه، بل إن الخط نفسه يختلف بين الرسالة والآخرى تبعاً للحالة النفسية التي عليها الكاتب. وحسناً فعلت غادة السمّان عندما نشرت الصورة المطابقة لتلك الرسائل حيث يمكن أن نلاحظ الفرق بين مختلف الخطوط. ولعل دراسة نفسية مخبرية معمقة يتسنى لها

كشف أبعاد أخرى في هذا المجال الجديد من التحليل النفسى.

غير أن الأبعاد الإضافية لهذه الرسائل لا تنجلي في أهمية صاحبها الأدبية والنضالية وما تسلطه على تجربته الذاتية والعامة فقط، وإنما لهذه الرسائل أبعاد أخرى ناتجة عن أهمية المرسلة إليها. ففي هذا الكتاب الذي ضمها يمكن أن نرصد بعض التفاصيل التي تهم غادة السمّان نفسها لأنها تمثّل من خلال التطور الوجه الآخر للورقة...

إن الصدق واضح في هذا الكتاب الذي يجمع رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان، وهو الذي يجعل قراءتها إمناعاً، تلك المتعة التي يشتكي منها أدبنا المعاصر لأن النصنع أضحى مهيمناً على أغلب الكتابات فيه. نعم إن الصدق هو الملح اللازم ليكون مذاق الأدب رائفاً. وقد كان غسان صادقاً في رسائله إلى غادة التي صدقت عندما تجرأت على نشرها بعد رحيله هي أيضاً.

سوف عبيد جريدة «الصباح» التونسية، ١٩٩٧/١٢/١٦

لم تعرف الرواية العربية امرأة مشاكسة وجريئة مثل غادة السمّان. هذه المرأة تهوى زراعة الحرائق وإشعال فتيل الحروب على الورق. حدث هذا مع كل كُتُبها، وخاصة الكتاب الأخير: «رسائل غسان كنفاني».

جريدة «الشروق» التونسية ملحق الأحد، ۱۹۹7/۳/۱۷

... هذه الرسائل تظل لفزأ ما لم نحدد نوعية علاقة غادة السمّان بغسان كنفاني، وهي أي الرسائل غير كافية لمعرفة نوعية هذه العلاقة لأنها في انجاه واحد وتكاد تكون رسالة واحدة ذات إيفاع يتكرر بأشكال متنوعة...

شكري الباصومي جريدة االشروق؛ النونسية، ١٩٩٣/٥/١٩٩

... ربما صحت الرسائل.. أو لم تصح.. وبغض النظر عن تطلع الناشر من ورائها.. والذي مهما تعددت أهدافه، فلن تطال أبدأ وعلى ذمتي دذلك «الهدف» البوليسي المشار إليه، والمندرج في إطار برنامج «النظام الدولي الجديد» للاقتصاص من كل ما فينا من عزَّ وفخار، من أحلام أو ذكريات تجلب النشوة لحاضرنا البائس... وإن كان «النظام» المذكور ليس بريئاً من هذا.. لكن غادة السمّان حتماً بريئة...

الثقافة التقدمية تقتضي الهمس فقط في أذن المسؤول؛ في الدولة أو الحزب الثوري: إني أحبك، وليس هناك ما يدعو للضحك، فهناك الكثيرون يفعلونها في بلادنا...

... بحبه، أكمل غسان سر تعدده الرائع... فبدا الثوري" حقاً كما هو إنساناً... يكره أعداءه، ولا يكره النساء. ولن تكون الثورية ساعة معراً للخصاء الأبدي للجسد أو الروح، إلا عندما

تأخذ صورة «الثورة» بشكل الاستجابة لأوهام «البارانويا» المنطقية.. فنظل نكتشف أعداه جدداً، وهكذا.. فنعلن حربنا على الذات.. على الإنسان فينا وفي الآخر.. فلا نعود نرى «العدو» نفسه حقاً، ونمضي نحو الدمار الكلي... وكل هذا لخصه المنطق «الاعجف» في الإصرار على «خصاء» الثوري، وهو لا يدري أنه ليس مشيئاً أكثر من هذا «الخصاء»...

إن بإمكان العقل أن ينسج مؤامرة حتى على هذا العنوال الذي يجلس فيه بوش وغادة السمّان في البنتاغون ليخططا لضرب العراق مثلاً، ولقتل غسان كنفاني (الحي فينا).. وبإمكانه أن يفعل أكثر من ذلك، وأن يستغرق في مونولوجه «الوهمي»، وأن يتعنت، لكنه لا يفعل ذلك إلا ليقفز من الحاضر «السيع» أيضاً.

... ليس هذا إلا الاستجابة «المرضية» للانكسار الأكبر الحاضر، بل إننا في لحظة الانكسار هذه نجدنا مدعوين لإحباء كل ما هو جميل فينا لنتحصن وراءه بدل التمترس وراء كل ذاك القبح الذي قادنا وحده للهزيمة...

### شوقي أبو شميرة جريدة «السفير» البيروتية، ٧/ ٨/ ١٩٩٢

لقد قالت السيدة غادة في تقديمها لرسائل غسان إليها: «رسائله عندي ورسائلي عنده.. وأنا والحق يقال لا أدري أين وسائلي إليه». وقد أشرت في مقال سابق، وفي الرد على هذا القول إلى قول غسان في إحدى وسائله إليها: «أنا أحب وسائلك إلى حد التقديس، وسأحتفظ بها جميعاً، وذات يوم سأعطيها لك»، وعقبت على ذلك بقولي: «لا نشك لحظة بأن رسائلها عنده ورسائله عندها، ما دامت قد قالت ذلك، فريما أسرعت الشهادة إليه قبل أن يفي بوعده ويعيد إليها وسائلها.

ولكن حديث غادة اليوم عن رسائل مي زيادة في ذكرى وفاتها، بعد حديثها عن رسائل غسان كنفاني الذي لحق بعي إلى دار الخلود، يعيدني إلى قضية غسان لأتساءل: هل أسرعت الشهادة إلى غسان حقاً قبل أن يفي بوعده لغادة أم أنه قد سبق الاستشهاد بالوفاه؟ وهل أعادت مي زيادة بعض الرسائل إلى أصحابها أم أنها لم تفعل ذلك؟

صادق عبد الرحيم مجلة «الحوادث»، ٣/١٢/٣

ميّ زيادة أعادت كل الرسائل إلى من راسلوها ولم تفعل كما فعلت غادة السمّان التي احتفظت بالرسائل ثم قامت بنشرها على الملأ.

صافیناز کاظم جریدة «الزمان»، لندن، ۷/ ۱۹۹۹/

يكشف كامل الشناوي مسألةً في غاية الأهمية، في أن لطفي السيد منع نشر الرسائل التي تلقتها ميّ من حوالي مائة كاتب أو مفكر وشاعر وفيلسوف... هل خاف من إذاعة رسائله إلى ميّ؟ هل تضمنت هذه الرسائل من العواطف ما يحتمل أن يخفّ معه وقار الأستاذ الكبير وفيلسوف الجيل؟

 د. طه حسين شجع أنطون الجعيل وخليل مطران على نشر الرسائل كاملة خدمة للحقيقة والتاريخ.. فالأمانة تقتضي نشر الرسائل من دون التصرف فيها بحذف أو تعديل، كما كتب الشناوى.

جريدة «العرب» اللندنية عن كتاب كامل الشناوي «الذين أحبوا ميّ»، ١٩٨٩/٣/١٧ من أجمل الرسائل التي كتبتها غادة السمّان هي رسائل غسان كنفاني الموجّهة إليها.

صباح الخراط زوين جريدة «النهار»، بيروت، ۲۲/۱۹۹۲

رسائل الحب التقليدية هي «خطابات غرام» لا أكثر، ولكن رسائل غسان إلى غادة خطابات إنسانية، تختلط فيها الصداقة العميقة بلغة العصر وأوجاع الزمن والقضايا... ولهذا جاءت رسائل غسان وثيقة «عشق عاقل»، إن صحّت العبارة.

وكتاب غادة السمّان الذي ضم هذه الخطابات يصفع النظرة التقليدية إلى المناضل.

جريدة (الصباح)، تونس، ٦/ ١٩٩٢ ا

غادة السمّان وغسان كنفاني أديبان جمعهما هم الكتابة وهم العشق، فكانت بينهما رسائل هي قطم من الإبداع...

تجرأت غادة ونشرت رسائل كنفاني إليها، وفي انتظار أن تعثر كما تقول على رسائلها إليه شرها...

رسائل كنفاني كتابة إبداعية جميلة..

ولأن هذه الرسائل ليست كأي رسائل، فإنها ما زالت تثير جدلاً . .

جريدة االصباح»، تونس، ۱۹۹۳/٥/۱۹۹۳

عندما تنشر غادة السمّان خطابات غسان لها موثقة بصور هذه الرسائل، فهي تريد أن تقول لنا إن غسان، المناضل العنيد، يحمل بين جنيبه قلب شاعر. لقد أراد الكثيرون أن يشوهوا صور المناضلين من أجل القضية ويخلعوا عليهم صفات الإرهابيين وقطاع الطرق. بيد أن غسان كان نمطاً آخر من الناس. كان الحب الخاص والعام يملأ شرايين قلبه ولهذا فكتاب غادة السمّان الذي يضم هذه الخطابات يصفع النظرة التقليدية للمناضل. إنه كتاب يضفي على الإنسان المقاتل من أجل فكره، الصفة البشرية.

مجلة أصباح الخير، المصرية، ١٩٩٢/٩/١٠

... كان العربي يسلك في معارج الحب مراتب شتى، أولها الهوى وآخرها الهيام. وكان يتدرج بينهما من الكلف إلى العشق ثم اللوعة فالجوى. وعلى عادة أجداده سلك غسان كنفاني في نجربته مع غادة السمّان مراتب حبه: أولها الحب وآخرها العبادة. وبينهما العشق ثم الشهوة ثم التذلل والخضوع. ولم يكن الحب لدى غسان كنفاني مجرد اندفاع عاطفي فاثر، بل كان كالفن تعبيراً عن اللحظة الثائرة على الزمن ورغبة عارمة في الاتحاد بالآخر ونزوعاً أصيلاً إلى إبقاء شعلته ملتهة.

إن غسان كنفاني في هذه الرسائل هو، بكل بساطة، وبعيداً عن الأحكام القيمية على الرسائل وعلى غادة السمّان، وارث أصيل للعشق العربي بامتياز. وهو سليل العاشقين العرب منذ الجاهلية حتى اليوم. وإذا كان في الرسائل ما يشير إلى بعض الضعف والاستكانة والخضوع، فليس في نصوصها ما يعيب عاشقاً صادقاً وحقيقاً في زمن الزيف والرياء والتكاذب...

# صقر أبو فخر جريدة «السفير» البيروتية، ٢٤/ ١٠/ ١٩٩٢

عندما نشرت ديزي الأمير رسائل الشاعر خليل حاوي، بعد قصة حب عاصفة، حدفت اسمها من الرسائل، ومحت بعض السطور التي ربعا كانت ستسبّب لها إحراجاً شخصياً. غير أنها واجهت اللوم الكثير لأنها تجنّت على الأمانة الأدبية. وكذلك الحال أيضاً عندما نشر توفيق الحكيم في منتصف السبعينيات كتاباً جمع فيه عدداً من الرسائل التي أرسلت إليه خلال حياته الأدبية، فحذف من كتابه هذا كل ما يتصل بعواطفه...

أما رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان، فها هي تُشعل حرائق في الذاكرة الأدبية الخامدة، وتفتح نوافذ جديدة للجدل والسجال والنقد في الحالة الثقافية الراكدة.

# صقر أبو فخر مجلة «الناقد»، بيروت، آذار/مارس ١٩٩٣

الوقوف موقف الرافض والمستغرب والمستهجن من الرسائل وصدورها عن غسان كنفاني تحديداً لأنه غسان كنفاني تحديداً لأنه غسان كنفاني صاحب الروايات والقصص والدراسات الوطنية، فإنه الموقف غير المنطقي. إذ لماذا نريد من غسان كنفاني أو سواه أن يكون إنساناً في كل شيء إلا العواطف الإنسانية وخفقة القلب؟

لا يُقبل بأي حال أن نُصادر عواطف الرجل أو نبضات قلبه. فغسان كنفاني أحبّ، ومن خلال هذا الحب كَتَب، فكانت الرسائل جزءاً من هذه الكتابات التي تعبّر عن أدب غسان كنفاني أيضاً. . يُمكن أن يُدرس على أنه يصبّ في مجرى كتاباته كلها ولا يبتعد عنها. ولا معنى لافتراض ضرورة طي أو تناسي مثل هذه الرسائل، إذ يبرز السؤال الكبير القائل: لماذا؟

مجلة اصوت فلسطين، دمشق، تموز/يوليو ١٩٩٥

... إن العلاقة بين غسان وغادة كانت علاقة في مستوى الكلمة إذ لا وجود لغادة في الرسائل كوجود حقيقي. غادة كانت رمزاً وهذه عقدة جل المبدعين الذين يُحلّون المرأة محل المطلق. غسان أعطاها بعداً صوفياً، بعداً سريالياً. يجب أن يُقرأ الكتاب قراءة ذكية. إن النصوص فيها إمكانية تأويل كبيرة.

الطاهر الأمين جريدة «الصحافة» التونسية، ٢٢/ ١٩٩٣/٦

أجمل ما في الإبداع يا سيدتي أنه يبقى مفتوحاً على كل ما في الزمن من مدارات، وأروع ما في الإبداع الحقيقي أنه لا يستطيع البقاء داخل قفص زجاجي. وأعترف منذ البده ربما في حيز ما تعرفينه حق المعرفة، أنكِ كاتبة ما ألفت ولن تألف في ألق الإبداع، الركون أو الاستقرار بين قوسين، أو النوم الهادئ في سرير القبيلة، وهذا ما أعطى كتاباتك القدرة الاستثنائية على ركوب خيل الجموح الإبداعي. وإن كنتُ شديد الميل للكتابة عن كل إبداعك، فإنني أجد نفسي الآن، وفي رسالتي المفتوحة هذه، مدفوعاً للتوقف عند كتاب فرسائل غسان كنفاني إلى غادة السمانة، وهو الكتاب الذي صدر في عام ١٩٩٢، وأثار ما أثار من مواقف وكتابات ونقاشات، تصب في اتجاهين: أولهما اتجاه مرخب، وإن على مضض أحباناً، وثانيهما اتجاه رافض حانق، ما كان يربد لهذه الرسائل أن ترى النور!!... وليس خطأ أن يحب كل إنسان، وأن يكتب ما يكتب من رسائل لمبدعة أحبها... الخطأ حسب ظني هو في أن نرى غسان كنفاني من زاوية واحدة، ونجعل وجهة نظرنا هذه قاعدة لا يجوز خرقها أو الخروج عن خطوطها الحمراه..!!

... يقول في هذه الرسائل جانباً من إبداعه وحياته وسيرورة فعله الكتابي. ما كنا لنعرفه عنه لو بقيت الرسائل طي الكتمان. وربما نجد من جوانب هذه الرسائل قطعاً إبداعية تصل إلى القمة في بوحها الصادق الجميل، الهادئ حيناً الثائر حيناً آخر.. فأين الخطأ في كل ذلك؟؟..

الأديبة المبدعة غادة السمان:

منذ البداية حسب ظني، كنت تعرفين أن نشر هذه الرسائل سيعمل على إذابة الملامح الثلجية التي وضعوها لنموذج غريب عن غسان. وقد حدث ما حدث لتعود الملامح الحارة الجميلة لإنسان من لحم ودم، وهو غسان كنفاني الحقيقي، لأن الرجل لم يكن في يوم من الأيام ذا ملامح ثلجية باردة. كما لم يكن، ولا يمكن أن يكون، خارج إطار الصورة الحقيقية لإنسان حقيقي.

... ولا أدري لماذا طاب لكثيرين أن يخرجوا به إلى غــان كنفاني المناضل الذي لا يصلح إلا أن يكون إنساناً جاداً عابساً مــكوناً بالحبر الأسود خاصة، وكل من يقول عنه غير ذلك، فهو لا يعرف شيئاً عن هذا المبدع الكبير.

هل تدركين سيدتي لماذا كان عليّ أن أفارب موضوع رسائل غسان كنفاني دون سواها؟؟..

أحب عند النظر إلى كل مبدع أن نفهم الإنسان أيضاً. المبدع إنسان يحب ويكره، يثور ويغضب.. الحب عند المبدع خاصة، حب استثنائي: لأنه محرّك للإبداع. وإذا كان غسان قد أحبك كل هذا الحب، فقد كان عليه أن يكتب مثل هذه الكتابة، وهذا لا يقلل من قيمته كمبدع كبير.

الخطأ يا سيدتى أنهم ما أرادوا لغسان كنفانى أن يخرج إلى الهواء الطلق، وما أرادوا له أن

يكون إنساناً يحب ويعشق كبقية البشر. وما أرادوا لأي شيء أن يخدش الصورة التي رسموهاً له... لكن لماذا؟ كل الأجوبة لا تستطيع أن تقنع أحداً، ولا تستطيع أن تقدم لنا صورة تبتعد عن الصورة الصادقة لهذا المبدع الكبير...

طلعت سقيرق جريدة اتشرين، الدمشقية، ٥/ ٧/ ١٩٩٨

قارئ الكتاب لا يخرج بشيء ذي قيمة حقيقية يُضاف إلى غسان كنفاني كمناضل ومبدع. طلعت الشامب

مجلة الدب ونقده المصرية، تموز/ يوليو ١٩٩٧

لم أستطع أثناء قراءة رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان أن أدع حرفاً واحداً منها دون أن أشعر بتورطي في ذلك الفضاء المدهش والرحب الذي ملا على جوانحي بالدفء والعاطفة النبيلة.

ولعل «مغامرة» الكاتبة غادة السمّان في نشر رسائل العاشق المبدع غسان كنفاني في كتاب صادر عن دار الطليعة، تعد إضافة لأدب البوح الذي تفتقده الكتابة العربية الحديثة.

ومنذ كتب جبران خليل جبران وميّ زيادة رسائلهما، ومنذ كتب الرافعي (رسائل الأحزان) و حديث القمراء، لم أستمتع ببوح أدبي وإنساني كهذا...

وهناك الجانب الآخر الممتع المفقود، رسائل غادة السمّان إلى غسان كنفاني والتي أشارت عفادة الجانب الآخر الممتع المفقود، رسائل الإفراج عنها ليكتمل مشروع النشر برسائل الطرفين في كتاب واحد.. ولعلنا ندرك كم هي الروعة حين تتوفر لدينا هذه الرسائل وأثرها على حباتنا الثقافية..

طلعت شناعة جريدة «الشعب» الأردنية، ٤/ ١٩٩٢

. . . بادئ ذي بدء، نحن مع نشر تلك الرسائل، لأنها إنجاز أدبي جميل يضاف إلى عطاءات غسان. فإن كان لنا من اعتراض، فهو على الأسلوب والطريقة والتوقيت التي نشرت بها.

بقي أن نتوقف عند نقطة شديدة الحساسية. فغادة تصر، وبشيء من المباهاة، على أنها تنشر الرسائل، دون أن تغير فيها حرفاً واحداً. لماذا؟ وإذا كان حذف حرف أو كلمة أو حتى جملة، يوفر بعض الإزعاج أو الإساءة لآخرين ما يزالون يعيشون بيننا، فما الضير في ذلك، ومن هو الذي سن هذا القانون المتجهم، الذي تلزمنا وتلزم نفسها به؟...

عاصم الجندي مجلة «الناقد»، لندن، يناير 199۳

نشرت غادة السمّان رسائل غسان كنفاني، فقال من أغضبهم الأمر: أين رسائلك؟ كأنهم . يقولون «أين فضيحتك أيضاً»؟ وضعوا فضيحة في إزاء فضيحة. هذان هما طرفا الحب في نظرهم. رسائل غسان كنفاني إلى غادة جميلة. أنا شخصياً، بدأت بعدها أفكّر في أن أعيد قراءة رواياته.

عباس بیضون ملحق جریدة «النهار»، بیروت، ۲۸۳/۳/۱۹

... هؤلام، لا يبحثون في أنفسهم عن لؤلؤ التفرد، بل يبحثون في الآخرين، ينصبونهم عمالقة وعباقرة خارقين أو «سوبر» متناسين أن الآخرين مجرد بشر عاديين لهم لحظاتهم الضعيفة وعاطفتهم.

هكذا فعل الأغبياء بغسان كنفاني، حولوه إلى إنسان اسوبرا الأنهم عاجزون عن البحث في ذاتهم عن الحجر النفيس. لكن، غسان إنسان عادي، هو بشر، وهذه الحالات الطبيعية في الإنسان العاقل السوي لا تمس حالاته الأخرى التي يكون فيها قوياً وصلاً ومتماسك الروح...

أنا هنا لا أدافع عن غادة، لكني أوضع أنها امرأة بذلت الكثير حتى تقترب من ذاتها لنبدع، واكتشفت الكثير من الصور المختلفة لنساء يسكنها، ولعل لذلك أحبها غسان.

لها كل الحق في إخراج رسائل غسان للنور طالما أنها كانت موجهة لها...

عالية شعيب جريدة اصوت الكويت، ١٩٩٢/٩/٥

بعد أن نشرت موضوعي حول رسائل غسان كنفاني وغادة السمّان بادرت بإرسال ما كتبته إلى غادة الصديقة التي أعتز بصداقتها وحرصها على معرفة أخبار أصدقائها وما تفعله بهم الأيام وهم يتناثرون في أرض الله الواسعة بحثاً عن مرافئ الأمان.

أخبرتني غادة في ردها على كلماتي بأنها أوقفت نشر رسائل غسان لها في انتظار أن تحصل على رسائلها إليه ليجتمع نبض كلماتهما في كتاب واحد. هذه الحالة تذكرني بالسياب، يوم وقف أمام ديوانه المرصوف في رف بإحدى مكتبات بغداد جوار ديوان حبيبته الشاعرة لميعة عباس عمارة فكان له أمام هذه الحادثة بيت شعر خالد ـ لا يحضرني نصه الآن ـ ولكنه تحدث فيه عن حالتهما وفراقهما ثم اجتماعهما أخيراً (كتابين على رف) وقد فرح السياب بطفوليته الجميلة بهذا اللقاء.

غادة تسألني: هل أنا مع نشر رسائل غسان فقط في كتاب؟

وأقول لها جواباً: ولماذا لا؟ إذا كان من غير الممكن أن تجدي وسائلك له فلماذا تحرمين محيك ومحبى غسان من قراءة رسائله لك؟

آمل أن تأخذ الصديقة غادة برأيي.

عبد الرحمن مجيد الربيمي جريدة (الصدى) التونسية، ١٩٩٠/١٠/١٢

. . . إن لغادة أسبابها في موقفها من غسان ولغسان أسبابه في هذا العشق. نقول هذا رغم أننا

لا نبحث عن الأسباب والمبررات، فالحب ليس بحاجة لتبرير، هو حب وكفى كما هو الموت وكما هي الحياة.

لكن غادة وهي الثائرة والمتمردة اجتماعياً وإبداعياً لم نشأ أن تكون السبب في تخريب حياة غسان الزوجية... وله طفلان أي أنه لم يكن طليقاً حتى تنطلق معه، وموقف غادة هنا موقف أخلاقي مسؤول.

كما أن وضعها الشخصي يومذاك . وهذا اجتهاد شخصي . ربما كان السبب وراه حلها لهذه الملاقة المشتبكة بالرحيل إلى لندن. كان والدها رئيس الجامعة والوزير وصديقها الذي يفهمها قد توفي قريباً. كما أنها عاشت تجربة خطبة فاشلة، لذا فإن الإذعان لأي ارتباط حتى ولو كان عاطفياً من شأنه أن يعقد الأمور لا أن يحلها.

وهكذا اختارت بأخلاقية عالية الرحيل لتتركه لزوجته وطفليه والقضية التي نذر نفسه من أجلها...

عبد الرجمن مجيد الربيعي جريدة الصحافة) التونسية، ١٩٩٢/٩/١٠

غادة دعت مراراً إلى استعادة رسائلها التي كتبتها لغسان لتقوم بنشرها أيضاً، ولكن رسائلها له ما زالت مخفية، وإن لجنة غسان كنفاني الثقافية مدعوة لأن تلبي هذه الدعوة لتجد هذه الرسائل طريقها للنشر استكمالاً لحالة الحب الجميلة هذه في حياتنا الأدبية في عقودها الأخيرة المليئة بالإحباط والخيبة والانكسار والهزائم.

إننا نأمل أن يرفع الحظر عن هذه الرسائل في أي مخبأ كانت.

عبد الرحمن مجيد الربيعي مجلة ادراسات عربية، بيروت، آذار/نيسان ١٩٩٣

كانت غادة السمّان أمينة جداً أمام من يحاول أن يشكّك في صحة هذه الرسائل، فنشرت صورها كلها كما وردت بخط يده بما فيها من شطب وأخطاء لفوية متناثرة.

ولو لم تفعل غادة ذلك لما استطاع أحد من محبّي الكاتب والمكتوب لها أن يطُلِع على هذه الرسائل التي جاءت بعد وفاته بعشرين سنة.

وفي رأيي، إن الذين هاجموا غادة السمان \_ وقد اطلعت على كتابات البعض منهم - كانوا متسرعين في هذا ولم يتمقنوها بهدوء ويعرفوا الدوافع لأن هناك حقيقة واضحة وهي أن غادة السمان كاتبة مشهورة جداً ومقروءة جداً، وجل أعمالها القصصية والرواتية مترجم إلى اللغات الحية. وفي المعارض يقبل القراء على اقتناء كتبها بشكل لافت للنظر رغم غلاء أسعارها. ولنكن أكثر صراحة، ولنقل إنها في هذا المجال أكثر شهرة من غسان كنفاني نفسه الذي تعددت اهتماماته لدرجة أن المناضل والناطق الرسعي بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو الوجه الأكثر حضوراً منه.

لكن ومع هذا كله لم تشأ غادة أن تكذب وتخفي ما في هذا العمل من إرضاء لنرجسية

الأنثى في كونها قد أحبّها أدباء معروفون، بينهم غسان كنفاني، ولم تذكر أنها آثرته أكثر من غيره بل كانت له مكانة خاصة في نفسها. كل هذه الاعترافات وهذه المكاشفة وردت في تقديمها للرسائل.

عبد الرحمن مجيد الربيعي كتاب: «من النافذة إلى الأفق؛ (١٩٩٦) الناشر: مؤسسة سعيدان، تونس

... الموضوع الرئيسي لهذه الرسائل هو الحب ونحن لا نتوقع لشاب في سن «غسان» أن تكون له حكمة «نهرو» في رسائله لابنته «أنديرا»... لكننا وبكل تأكيد نتوقع من «غادة» ـ خاصة وأن الجرأة لا تنقصها ـ أن تطلعنا على مجموعة الروابط المشتركة التي ألفت قلبي محبين.

أما عن مضمون وقيمة الرسائل فلو لم تحمل اسم اغسان كنفاني، لما زادت عن كونها خواطر شاب رومانسي يحب امرأة أكثر مما تحبه...

ويظل لغادة فضل اطلاعنا على صفحة كان من الممكن أن تطوى من حياة واحد من كتابنا الأفذاذ كما يظل لها فضل الدعوة والريادة والقدوة.

عبد الرحيم عمر مجلة «الحصاد»، قبرص، ٩٩٢/١٠/٩

... ولعل سبب إعجابي واهتمامي بهذه الرسائل يعود إلى تلك الأيام التي كانت نفوستا تمتلئ بخيال أحلام الوحدة العربية، ألا قاتل الله من جعل تلك الأحلام والآمال من الأمور التي أشمتت بنا أعداءنا فقد أصبحت أضغاثاً بعيدة التحقيق. وعلى كل حال هناك سبب آخر لهذا الإعجاب والاهتمام وهو أني ممن يقدر غادة، فقد اتفق لي أن النقيت بها وتحدثت إليها وإذا بي أحدها تحيا حياة بعيدة عن الازدواجية، ولعل من أعظم الأدلة على ما ذكرت نشرها لهذه الرسائل التي تفيض بالغرام بها وهو أمر لا يقوم به إلا الذين تحررت نفوسهم من القيود الثقيلة، فالكثيرون والكثيرات يتظاهرون بأنهم أبعد ما يكونون عن أمور الحب والله وحده يعلم ما يصطرع في تلك النفوس.. ولقد أحسنت صنعاً بنشرها هذه الرسائل لأننا في أمس الحاجة إلى الأدب الصادق...

عبد الرزاق البصير الكويت، ۲۰/۱۹۹۳ ا

ما الذي يجعل خبر صدور كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان ينزل كالصاعقة على رؤوس الكتّاب العرب؟ ألا يعني أن كلاً منهم وضع يده على قلبه ليخبئ ارتعاشة عاطفية تمد رأسها بين حين وآخر خارج سياق الرتابة اليومية؟ ألا يعني أنهم بدأوا يستشعرون الخطر القادم من الماضي لينفذ كالسهم إلى المستقبل ليهدم شواهد قبورهم؟

إن الكاتب العربي يعيش في ازدواجية كبيرة. فعلى الورق ينطلق بحريته إلى أقصاها ولكنه في الواقع شيء آخر، لهذا فعندما نجمع أوراقه نذهل للبون الشاسع ما بين الحالتين...

عبد الرزاق الربيعي جريدة والجمهورية»، بغداد، ٩/ ٥/ ١٩٩٣

... إن كليهما يحس في لاوعيه وهو يكتب للآخر أن ثمة ـ قراه ـ ينتظرون موت أحدهم ليسعدوا بالقراءة الأدبية الفياضة المكتنزة بالحب والأسى والشوق... فلماذا الغضب إذن؟ ولماذا الهرج والمرج والعرب والادعاء...؟ لماذا؟ ما الذي يحدث لتجربة النضال الفلسطيني والأدب الفلسطيني إذا ما اكتشفنا في أحد رموزه... العاشق... نعم هذه الرسائل لم تعد سوى ملك للعقل والعشاعر والضعير العربي الغائب. نعم هي المخبوء من حقيقتنا... والمسكوت عنه فينا. فإلى متى نزور مشاعرنا وحقيقتنا ونطلى مظاهرنا بالرياء.

عبد الرسول العربيي مجلة الا؛ الليبية، كانون الأول، ١٩٩٢

كان يتراءى «غسان كنفاني» لي رافضاً قانون القبيلة وحشمة العباءة ورزانة التفكير المستقر على قواعد النفاق والمجاملة والكذب. وفي مجلته «الهدف» تابعته سياسياً وقائداً، لكنني كُنتُ دائماً أنتفد شبئاً في أوراقه. وشيئاً في مفردات ملامحه ولون عينيه وبريقهما..

شيء ما عظيم كان علي أن أجده في أوراق غسان كنفاني... صفعني ذات يقظة، وأقلقني تماماً كما يهزّك عنوان رئيسي: «انقلاب في...»، ثم تهرول إلى محطة الإذاعة... ولماذا الانقلاب؟ لأنه مُلفت ولأنه خطير... وهذا ما فعله بي كتاب لا تتعدى صفحاته المائة والخمس عشرة صفحة من القطم المتوسط بعنوان: «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السفان».

# عبد الكريم عبد الرحيم من دراسة له بعنوان: «اكتمال الصورة في تألق الذاكرة والبحر والحلم» (١٩٩٦)

تُرى هل كانت غادة السمّان تُدرك ما وراء السطور (سطور رسائل غسان إليها)، وهي الكاتبة الذكية المبدعة التي تحيل كل شيء إلى رواية؟... أليس ما نقرأ بقلم غسان (الرسائل) رواية بطلها هو نقسه والبطل الآخر هو الوطن ممثلاً بالمرأة رمز العطاء؟

أجل.. كانت غادة تُدرك جيداً ذلك حين نشرت الرسائل.. وقد رأت في نشرها إغناء لرسالة غسان النضالية وتجاوزاً لبُعدها الظاهري.. هذه الرسائل من أقوى ما كتبه كنفاني في التعبير عن رسالته الثورية إذا تم فهمها على الوجه الصحيح.

عبد اللطيف الأرناؤرط (من دراسة بعنوان افن كتابة الرسالة عند كنفاني، ٢٠٠٢)

... لقد رأت الحان السمّان، في نشر رسائل اغسان، إليها تأكيد البعد الإنساني للمناضل والبطل.. فالمناضلون أيضاً لهم قلوب وعيوب.. إذا اعتبرنا الضعف الإنساني عبباً.. ثم هي في

نفس الوقت تثبت أنها ما زالت قادرة على الهجوم على التماثيل الخشبية. أو الجيرية التي نصنعها لأبطالنا. تماثيل صلبة مفرغة من إنسانيها. لا تقدم من البطل إلا الجوانب الأسطورية فيه. كأنه تنين وليس بشراً. ثم هي تثبت أنها ما زالت قادرة على تحدي مواصفات النفاق الاجتماعي التي ترى الحب خطيئة تجب لفلفتها في ستائر الصمت. ثم هي أيضاً تزهو بلا شك ـ أن هذا الكاتب المناضل كان يحبها. وأكثر. وهو زهو من حقها. وهي لا تخفي هذا ولا تواريه.

... البعض يرى أن رسائل (غسان) إلى (غادة) لم تضف شيئاً إلى أدب (غسان)... وهذا ليس صحيحاً.. فكل ما يكتبه الكاتب يعتبر جزءاً من ترائه حياً أو ميتاً.. لأنه يزيد من وضوح صورته لدى القارئ والناقد معاً.. وأياً كانت نوايا (غادة) من نشر رسائل (غسان) إليها.. فهي نوع من الوفاء لذكراه.. ولعل هذا يشجع غيرها من الكاتبات.. وقد فتحت (غادة) الباب.. فهل من رسائل أخرى؟

عبد الله باجبير جريدة «الشرق الأوسط»، لندن، ١٩٩٢/١٢/٦

... ألا تكون هذه الخيوط (في الرسائل والمقدمة) نسيج علاقة تحمل بعض ملامح شهريار وشِهرزاد في ألف ليلة وليلة، مع تبادل الأدوار؟

إن المرأة، في هذا النسيج، هي التي تردم الهوة بالرجال، لا لتقتل، وإنما ليكون أحلى أغانيها حباً يكتمل بالفراق...

أتكون هذه المرأة شهريار وضحيته في آن؟ بمعنى أنها كانت ضحية عجز أي واحد من أولئك الرجال عن الاحتفاظ بها، فاستمرأت ردم هوتها. وهل يكون نشر هذه الرسائل وليد العامل النرجسي نفسه، وسعياً يسهم في ردم الهوة مع العالم؟

د. عبد المجيد زراقط
 مجلة «البلاد» اللبنانية، تشرين الأول، ۱۹۹۲

... لم يخسر غسان كنفاني «كما زعم البعض» حين شهد الجميع على عرى قلبه وقرأ الجميع سطوره الخاصة جداً وما بين السطور.. كسب حياة إنسانية جديدة بعد ٢٠ عاماً من اغتياله.

أما غادة السمّان فحكاية أخرى...

عبلة الرويني مجلة «كل الناس» المصرية، ١٩٩٢/١١/١٩

إحدى الأديبات كانت تصلها رسائل من أحد الأدباء المتزوجين... تحمل مجرد لواعج أدبية، رائعة في الوصف الفني، إلاّ أنها كانت مثار غيرة الزوجة (زوجة الأديب) والتي ما توانت عن رفع كفيها بتضرع إلى السماء أن يحلّ بزوجها (الأديب) ما حلّ بغسان كنفاني بعد الكتاب الذي نشرته غادة السمّان عن رسائله.

عدنان فرزات جريدة «القبس» الكويتية، ٦/ ١٩/١/ ١٩٩٤

بعض الآراء «النقدية» التي وردت في الكتاب تؤلمك أكثر من الكتاب نفسه، وبخاصة تلك التي ربطت بين غسان كنفائي المناضل وغسان العاشق.. فقد حاولت هذه الآراء أن تجرّده من حقه بالعشق حتى عن طريق التلميح إلى كونه أحد الرموز النضالية... والسؤال: لماذا يكون ضعف الحبيب أمام معشوقه إلى شخصيته النضالية؟

عدنان فرزات جريدة «القبس» الكوينية، ۲/۳/۱۲ (۱۹۹۰

لو أخذنا الرسائل المتبادلة بين غسان كنفاني وغادة السمّان، تُلاحظ أن الإشكالية هنا كون السارد/الراوي هو غادة السمّان «الحاضرة»، وأن الآخر أي كنفاني «غائب». لهذا تبقى تلك الرسائل مجرد وجهة نظر لغادة السمّان وحدها.

عز الدين المناصرة مجلة «الوسط»، لندن، ۱۷/۷/۱۷

ليس في رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان ما يستحق الاستنكار والاستهجان، إذا وضعت هذه الرسائل في حجمها وزمنها الطبيعيين...

.. لكن يسمح بالاستهجان أو الاستنكار توقيت نشر الرسائل. فالمعروف أن استعدادات كبرى كانت تجري منذ عام للاحتفال بذكراه، في عشرين على وفاته، في بيروت وعمان ودمشق، وفي بعض العواصم الأوروبية. وفي اعتقادي أن غادة السمّان وقعت، ببراءة، في فخ نصبه الذين كانوا يريدون أن يشوهوا صورة نضال غسان وفي اعتقادهم أن إبراز ضعفه تجاه امرأة يلقي ظلاً سيئاً على نضاله، فتشجعت، دون وعي بالفخ، على نشر الرسائل...

وفي هذا الفخ ثمة كثيرون، وبينهم أحد أصدقائنا، من قدامى المناضلين، روجوا لهذه الصورة «الجديدة» لغسان كنفاني فإذا هو ايسطع كما لم يسطع من قبل»...

عصام محفوظ جريدة «النهار» البيروتية، ٨/٨ ١٩٩٢

. . . تعتبر غادة أن توقيت نشرها لرسائل غسان هي مشاركة في تكريمه ولو من جانب آخر لأن فعظماء الناريخ كانوا دائماً أطفالاً في بلاط الحب.

وبرغم بعض المكابرة في الدفاع فإن بعض القراء الذين يعرفون، مثلي، عن غادة السمّان أنها أذكى كاتبة عربية، والأقدر على استيحاء الأعماق النفسية لشخصياتها الروائية رالأكثر استشفافاً للواقع، في مقالاتها الصحافية، والأشد حساسية للأفعال وردود الأفعال، سيظل هذا البعض يظن أن هذه الكاتبة الكبيرة وقعت في فخ استفاد منه الذين يرغبون في تشويه بعض الصور الجميلة، معتمدين على قصر نظر الجماهير التي رؤيتها لا تتعدى غالباً سطح الأشياء إلى أعماقها...

عصام محفوظ جريدة «النهار» البيروتية، ١٩٩٢/٩/١٢

... غادة السمّان... تخترق المفاهيم التي تكوس الرياء والزيف، وترفض التدجين.. امرأة تسبح في اللامألوف، وتحلم بالمستحيل، وترفض أن تستريح أو تعترف بالتعب، أو أن تهزمها المتناقضات الكثيرة التي نعيشها في عالمنا اليوم.

منذ أوائل الستينيات وحتى اليوم ما تزال غادة السمّان محافظة على تجددها المتواصل.. إنها كاتبة واعية تماماً لمهمتها الكبيرة، تبحث عن هويتها العربية والإنسانية، تبحث عن خلاص ما، عن الحرية، عن الصفاء... دون مواربة أو خداع.

التمرد الإنساني هو سمة أدب غادة السمّان، وآخر أعمالها «التمردية» رسائل غسان كنفاني إليها، التي أثارت من خلال جمعها ونشرها في كتاب ردود فعل كثيرة حين أخرجت هذه الرسائل من الخاص إلى العام، وكشفت صورة غسان المناضل من الداخل.

. . . لا أدري لماذا هذا الاستهجان والإدانة؟ فما عرضته غادة من رسائل تُعتبر بحق وثائق ثريّة، منحت صورة غسان المناضل بعداً إنسانياً جميلاً، كنا لا نعرف عنه شيئاً . . .

إن أدب المراسلات أو ما يمكن أن يطلق عليه اسم «أدب الاعتراف» ما زالت تفتفر إليه مكتبتنا العربية، وقد أحسنت غادة السمّان عندما خاضت في لجّته...

د. علي القيم
 جريدة اتشرين السورية، تشرين الأول ١٩٩٢

... الرسائل التي يكتبها الأحياء للأحياء يجب أن تحرق في اليوم الثالث لرحيل أحد الطرفين. فهذا هو الشرط الذي يجب أن يوضع كخاتمة لكل رسالة بين اثنين وإلا فإن الفضائح سوف تطال الأموات أكثر مما تطال الأحياء...

عمران القبسي جريدة «اللواء» البيروتية، ۲۸/ ۲/ ۱۹۹۲

ماذا في رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان.. وهل تحتاج المسألة إلى هذه الضجة التي ارتاحت إليها كثيراً غادة السمّان؟...

. . . ويبقى الموضوع أصغر من فضيحة وأقل من قضية اللهم إلا إذا أردنا أن (نطق أحناكنا) بمثل هذا الهراء . . .

عمران القيسي جريدة «اللواء» البيروتية، ١٩٩٢/٩/١ ... ولا شك إلى أن موضوع الإثارة عائد بالضرورة إلى ندرة الرسائل الغرامية المتبادلة بين أديبين، لأحدهما باعه الطويل في السياسة والأدب، وللآخرى باعها في الأدب وفي طرح المسائل بجرأة مستغربة في محيطها الشرقي، كونها امرأة شرقية، خاضعة شاءت أم أبت إلى شروط المجتمعات الشرقية..

. . : ولعلي لا أبالغ بالقول، بأن مطلق عاشقين أميين، قادران على قول ما هو أكثر إثارة في التعبير عن حبهما، من الكلام المكتوب في الرسائل. . .

عناية جابر جريدة «السفير» البيروتية، ١٩٩٢/٩/١٥

. . . وجدت نفسي أعثر على ما هو أكثر من المتعة الأدبية، وأقع في المقدمة المطولة، الني خطتها غادة، على أجوبة كافية ومقنعة لتلك الأسئلة التي راودتني سلفاً، قبل أن أقرأ الكتاب، وأستدعي بعضاً من ذكرياتى القديمة.

ولعل أكثر الأسئلة أهمية، التي أجابت عليها مقدمة الكتاب، ذلك المتعلق بمشروعية نشر هذه الرسائل الخاصة، المنسوبة لشخصية أدبية وسياسية مرموقة، حفرت مكانتها عميقاً في الوجدان العام. فبحسب غادة السمّان، فإنه بعد عشرين عاماً على غياب الجسد النحيل العليل فقد باتت هذه الرسائل بمثابة إرث أدبي عام، لنا حق الاطلاع عليه، أكثر مما لدى غادة من حق في مواصلة الاحتفاظ به في الأدراج المغلقة.

وفوق ذلك فإن هذا الكتاب، يشكل مساهمة متواضعة في التأسيس لجنس أدبي غير شائع في المحتبة العربية، ألا وهو أدب المراسلات، الكثير التداول في اللغات الأجنبية. وإن قيمته الكبيرة مستمدة، ليس فقط من مادته الرفيعة ومحتوياته الفنية الجميلة، وإنما كذلك من شخصية صاحب هذه الرسائل، الذي طبقت شهرته الآفاق العربية.

وهكذا وجدت لدي تسامحاً كبيراً تجاه هذه المرأة التي كثيراً ما كان غسان بيثها حبه النبيل من على صفحات «المحرر» و«ملحق الأنوار» وغيرهما من الصحف والمجلات اللبنانية، ورأيت في ما صنعته في هذا الكتاب، شكلاً من أشكال الوفاء ولو كان متأخراً، لذكرى الرجل الذي تعذب بحبها علناً، وشكا من امتناعها سراً وجهراً، وظل متوهجاً بها لسنوات طويلة، على نحو ما كان متوهجاً، قلماً وقلباً وعطاء، لحبيته الأولى والكبيرة، فلسطين. . . والرسائل أبرزت صورة غسان الأخرى. . . المناضل الحقيقي، الإنسان بمواصفات إنسانية . .

فشكراً لغادة السمّان التي أعادت بعث هذا الكاتب المبدع، بكامل اتقاده وشفافية روحه، وعذوبة حرفه، وتجاسرت على خرق سقف التقاليد والأكاذيب، على نحو ما فعلت جدتها ولادة بنت المستكفى قبل مئات السنين.

عبسى الشعيبي جريدة (الدستور) الأردنية، ١٩٩٢/٩/١١ ما زلت أقرأ في رسائل غسان شغف قلبك يا غادة.

عیسی مخلوف آب ۱۹۹۲

إذا اعتبرنا أن نشر كتاب ورسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان، هو أول خطوة أدبية عربية تكشف عن أسرار البوح من محبّ إلى حبيبة، من كاتب إلى كاتبة. . . علماً بأن هذه الخطوة ظلت ناقصة المضمون لأنها كشفت جانباً واحداً وأغلقت الباب على الجانب الثاني، وجدنا أن مثل هذه الخطوة تخدم وأدب النقد، كثيراً في فهم شخصية الكانب وحميمية أعماقه عند دراسة آثاره وكتاباته في مرحلة من المراحل.

غادة علي كلش جريدة (الكفاح العربي) البيروتية، ٣٠/ ٧/ ١٩٩٧

هل نتهم غسان كنفاني بالرجعية والتخلّف والقصور، ونكتفي بصورته عاشقاً ومهووساً لإحدى الروائبات ليس إلاّ.. مشهّراً برسائله في الواجهات والمكتبات العامة انتقاماً لمسيرته النضالية؟

غادا فؤاد

(من کتاب «إسرائيليات. . . ، ، ۲۰۰۱)

. . . ولست أرى في هذه الرسائل ما يضيف لفهم هذا المبدع الكبير . .

من الناحية الأخرى فلست أظن هذا العشق ينقص شيئاً منه، أو يسيء إليه، أو ما شئت من هذه المعاني... ليس في العشق كبرياء، والعاشق حر في أن يضع نفسه حيث يشاء من صاحبته. ... هكذا إذن: ربحت غادة السمّان، وحققت زهوها النرجسي، ولم يخسر غسان..

فاروق عبد القادر مجلة «روز اليوسف؛ المصرية، ٢٦/ ١٩٩٢/

ثمة فجوة واسعة، ومساحات من الفراغ، تركتها الرسائل المنشورة من غسان كنفاني إلى غادة السمّان... تبدت الفجوة في المسكوت عنه إرادياً من طرف المرأة المعشوقة...

نصف الحقيقة الغائبة يكمن في رسائل غادة إلى غسان، التي انتظرنا العثور عليها ونشرها، بلا أمل، أما نصف النصف الآخر ـ بقية رسائل غسان إلى غادة ـ فإن صح الحديث عن تحولها إلى رماد في الحرب الأهلية اللبنانية، فإن ذلك قد يجهز نهائياً على ما تبقى لنا من أمل في قراءتها.

نحن، إذن، أمام رسائل تحمل لنا ربع الحقيقة، وترسم لنا ربع الصورة! كأننا أشبه ما نكون أمام أحداث رواية ناقصة، مبتور منها ثلاثة أرباعها؛ رواية «العاشق» الآخر، الذي لم يمهله الانفجار لحظة أخرى لكتابة عشقه كاملاً من زاويته...

فاروق وادي جريدة (الدستور) الأردنية، ۲۰۰۳/۷/۱۱ ... غادة السمّان أديبة جديرة بأن يفرد لها فصل كامل في كل منشور يصدر عن الأدب والحرية. ونشرها اليوم لرسائل غسان كنفاني إليها تكريم له حقاً، لأن فيه تذكيراً بإنسانيته وبقضيته... ومن يقرأ ما كتبته غادة السمّان بعد اغتيال غسان كنفاني مباشرة من فيينا (في كتاب الجسد حقيبة سفر بناريخ ٢٥/٨/٢٥) يدرك أنها فطنت منذ البداية أن طريقتنا العربية في تكريمه ستجعل منه تمثالاً من الشمع يحتفى به ميناً بعد تجاهله وقتله حياً.

. . . ولا نكاد نعرف أديباً كبيراً في الغرب لم تجمع رسائله بعد مماته وتنشر، ويجد فيها القارئ الصورة الواقعية للأديب كإنسان. . .

### الدكتورة فاطمة موسى محمود مجلة (إبداع) القاهرة، ١٩٩٢/١٠/١٠

في حوارها الأخير مع صحيفة «الرأي» الأردنية (١٨، ٢٠/٣/٩) تثير غادة السمّان مرة أخرى قضية نشر رسائل غسان كنفاني والضجة التي أحدثها هذا النشر.. ورغم أن الكثير مما تقوله غادة السمّان ينضح بالذاتية التي تربى الكاتب العربي على احتضانها وتسويفها، إلا أنها تطرح، كما في نشرها للرسائل، حقيقة جبن المؤسسة الثقافية العربية وجبن الكتّاب عن تسطير تجاربهم. إن الكاتب العربي يفضل قول الأشياء مواربة، ويغطي الحقيقة بالاستعارة، ويشير إلى الذات بضمير الغائب، تحكمه في ذلك التقاليد والممنوعات وإرهاب المجتمع قبل إرهاب السلطة. والماساة، كما تقول غادة السمّان، أننا لا نجرؤ اليوم ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين أن نردد ما قلناه في خمسينيات القرن وستينياته لأن حصاد جيل النهضة العربية الطالعة في أواخر القرن التاسع عشر قد جرى إحراقه على أيدي الطوائف المسلحة بالتخلف ونتاج الاستبداد.

تحسن غادة السمّان القول إذ تصر على أن نزع أقنعة الزيف والإصرار على البوح ضروريان لتقدم المجتمع وتطور الأدب. . .

#### فخري صالح مجلة (رابة الاستقلال) الأردنية، حزيران ١٩٩٣

لسوء الحظ أن مبدعاً مثل غسان، لم يتح له اغتياله فرصة كافية لكتابة سيرة حياته. ولو فعل ذلك لما قفز عن رسائل غادة السمّان وعن قصة هيامه بها، ولما قفز أيضاً عن قصص حب وعلاقات عاطفية مختلفة شغلت حيّزاً مهماً في حياته...

وغادة، سهل الله أمرها وهداها سواء السبيل، كانت تكتب ليس لأنها صاحبة قضية، وإنما لأنها تريد أن تبعث الفتنة في رؤوس القُرّاء.... وقد التقيتُ بعدد غير قليل من أدباء وصحفيين عرب، رووا لي قصص غرامهم مع غادة السمّان، مما دفعني إلى الاعتقاد بأن نفوس هؤلاء كانت أثارة بالحب، وأن نفس غادة كانت أثارة بجمع القلوب، وأنها هي \_ في خاتمة المطاف \_ لم تحب أحداً بمن في ذلك غسان كنفاني...

فخري قموار مجلة «شرقيات» الأردنية، آذار ١٩٩٩ عندما نشرت غادة السمّان رسائل غسان كنفاني إليها، لم تتجرأ في نشر رسائلها إليه.

فرح جبر (ملحق النهار)، بیروت، ۳/ ۵/۲۰۱۶

تقليد أدبى جميل أصاب «النفاق العربي» في مقتل. . .

. . . وفي نقطة التقاء الحب بالإبداع، يتحوّل الخاص إلى عام ويصبح من حق الناس أن يروا صورة الحب البهيجة ومهاريه التراجيدية . .

... أما أولئك الذين رجدوا في نشر الرسائل مؤامرة وأي مؤامرة، واكتشفوا بحواسهم السوادس أصابع الموساد ودسائس البيت الأبيض كما شاهدوا بعيني زرقاء اليمامة المداهمة الوشيكة لخيول الإمبريالية وطلائع العولمة لديارنا المحروسة، فلن نقول لهم سوى إننا نغيطهم على هذا الخيال اللطف إن كانوا يقصدون كلامهم حقاً، وتؤكّد لهم أننا على ضوء ذلك منعيد قراءة الأربعة والثلاثين مؤلفاً لغادة، لأنه وفق نظرية المؤامرة لا يعقل أن يكون قد تمّ تجنيدها بالأمس القريب. وله في خلقه شؤون!

فضل النقيب جريدة «الاتحاد»، أبو ظبى، ٤/٤/٤ (

إنني أعجب كل العجب من الذين يرون أن في ما قامت به المبدعة «غادة السمّان»: إساءة إلى سمعة المناضل غسان كنفاني أن نشرها، ولم سمعة المناضل غسان كنفاني أن نشرها، ولم يكن يرى يومها أي حرج . . . فكيف يرى غيره ذلك الآن؟!

وقد كانت «غادة السمّان» حريصة على نفع القارئ والدارس العربي... خصوصاً المهتم بأدب كنفاني... ففتحت نافذة على لغة الحب عند ذلك الأديب المناضل الراحل!

وهذه الرسائل: وثبقة أدبية، وسيرة ذاتية... وتهدي المكتبة العربية كتاباً فريداً في أدبنا العربي الحديث الذي ربما كان خالياً من هذا اللون!

فهد آل الشيخ جريدة «الحياة»، لندن، ١٩٩٣/٦/٢٥

آخر ما قرأته لك من أعمال كان (رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان)، وكان أجمل ما فيه صراحته المطلقة والمصداقية التي فيه.

فؤاد البرازي جامعة حلب، عيد الأضحى، ١٩٩٣

. . . لماذا نظل مكابرين، نلهث وراء المرأة في السر، وفي أحاديثنا العلنية نلغيها؟ لماذا ننظر للمرأة على أنها دنس ونحن خرجنا من رحمها؟

- أيهما أهم، أن يكون المناضل نبياً مرسلاً، أم إنساناً عادياً استطاع أن يرتفع لمصافي الأنبياء؟ لماذا توجه هجومك على غادة وهل فعلت شيئاً شاذاً؟ هل الرسائل مزورة لتحاسبها؟ إذا كانت مزورة فلنا الحق أن نطالب بمحاكمتها، وإذا لم تكن فمن حقها أن تنشرها وهي حرة في ذلك. وهل غسان كتب الرسائل في لحظات سكر، ثم ألا يعرف أن هذه الرسائل يمكن أن تنشر؟ . . .

هناك في الرسائل تفاصيل صغيرة في خصوصية حادة عند غسان كنفاني كان يحب ألا تنشرها غادة ومن حقنا أن نعتب عليها ونطلب حذف هذه الخصوصيات التي هي ملك لغسان وحده وعليها مراعاة ذلك. أما أن تعتبر الكتاب بمجمله تشويهاً لغسان فذلك أمر صعب...

#### فواز خيو جريدة الأسبوع الأدبي، دمشق، ٢٦/١١/٢٦

... تدور «الوثائق الأدبية» في حقل البيع والقراءة والنقد. أما رسائل العاشق ـ الشهيد، فتدور في حقل الإثارة لأنها رسائل رجل ـ رمز. وقد يبدو اصطباد الرمز صعباً، وصعوبة الاصطباد تفرض نشور الغائب وهنك أسراره. وفي عملية التحويل التي تحيل الرمز رجلاً، يصبح الحب إعلاناً، والغائب خبراً، والكتاب فضيحة.

د. فيصل دراج دراج المرأة الشعبية الفلسطينية)
 مجلة المرأة (الصادرة عن لجان المرأة الشعبية الفلسطينية)
 السنة السادسة، المدد العشرون (١٩٩٢)

... وإذا كان أن نفي، فكرة وأخلاقية الكتابة، كما وأخلاق السوق، فيمكن لنا أن نرجع إلى مادة كتابية حديثة أهرقت بعض الحبر وهي رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان. وكي لا نتره في سبل العصبية أو مسارب الاتهام، فإنه يمكن لنا أن نتعامل مع الرسائل المنشورة بمقولة المعرفة الموضوعية وفكرة النسق الثقافي ـ الوطني، ولا سيما أنَّ هذه الرسائل تحيل إلى مثقفي ينتمي إلى هذا النسن بامتياز. تعلن ناشرة الرسائل وبتشديد لا مزيد عليه أنَّ هدف النشر معرفي يتوسل إنارة شخص المبدع. ولذلك تقول: وإنَّها رسائل تدخل في باب الوثائق الأدبيّة أكثر مما تدخل في باب الرسائل الشخصية، تقول أيضاً: وأكنفي مؤقناً بنشر رسائلة [أي غسان] المتوافرة، بوصفها أعمالاً أدبية لا رسائل ذاتية، كما تقول: وولعلي كنت حنث بعهدي لغسان على نشر تلك الرسائل، لو لم أحد فيها وثيقة أدبية وسيرة ذاتيّة نادرة الصدق لمبدع عربي، إنْ تكرار صفات ووثائق أدبيّة ، أعمال أدبيّة ، أعمال في رواياته وقصصه ومسرحياته، وسيرتُه الذاتية معلنة في مسار حب حدودُه الحريّة والموت، وقوامة إنتاج فكريّ متعدّد الأبعاد يقطع الزمن بسيف الرّغبة والإرادة، وأسلوبُه هناك يهرب من القاموس ويلهث وراء نبض الحياة. ليس في الرسائل إلا ذات عاشقة حاصرها زمن سقيم لاحق بأظافر ذاتيّة نعشق مراياها وليس في الرسائل إلا معشوق يحوّل أجمل المواطف إلى نعيمة.

د. فيصل دراج مجلة «الأداب»، بيروت، آذار ـ نيسان ١٩٩٣ ... ردود فعل متفاوتة. من بينها ثمة استنكار مزدوج: تشكيك في صحة أمر العلاقة والرسائل أصلاً، ثم استهجان نشرها. وذهب البعض إلى الاستعداء من أجل مقاضاة غادة السمان، والتلميح إلى مؤامرة (تتصل بالنظام العالمي المجديد/ حسب الياس العطروني!) تستهدف الإساءة والتشويه لصورة وتاريخ غسان كنفاني الأدبي والنضالي. ولعل التفاوت الطريف في ردود الفعل هذه بشير إلى الاختلاف العميق في تعاملنا مع ظاهرة الحب في حياتنا. ففي حين اعتبر الياس خوري أن (غسان كنفاني اليوم يسطع كما لم يسطع من قبل) فإن الياس العطروني رأى في نشر الرسائل أمرأ... ويمكن وصفه بالعورات».

هذا هو الشرق، الحب عنده هو العار الذي... الا يسلم الشرف الرفيع...٠.

ولكن المشهد يبدو الآن أكثر تفسخاً. فقافتنا العربية، في جانبها الثوري، وسلوكها التقدمي خصوصاً، لا تزال ميالة إلى اعتبار الحب عاطفة بورجوازية من شأنها أن تخدش نقاء المناضل. وإن الثوري لا يصير صادقاً إلا إذا كان مخصياً في عاطفته. فالأديب المناضل محظور عليه أن يقول عن الحب. لا أعرف بالفيط من أين اجترح علينا ثوريو العرب الأشاوس هذا الشرط النضالي، في حين أننا أبناء تراث كثيف من العشق والعشاق يصل إلى حد النبذل أحياناً. تراث موغل في العاطفة الجباشة هو (تاريخياً) أقدم من الدين ذاته. وكثافة هذا التراث جعلته قادراً على الاختراق، بحيث لم يستطع الدين أن يشغل أدباء العربية (آنذاك) عن الاستغراق في أحوال الحب.

وكان الأجدر بنقدمين الثقافة العربية وثوربيها أن يتصلوا بذلك الجذر الثقافي ويعملوا على بلورته في سلوك حضاري جديد. لكن الذي حدث هو العكس تماماً، فقد اتخذ هؤلاء إزاء الحب موقفاً طهرانياً يضاهي موقف المحافظين من أصحاب التقليد الاجتماعي، الأمر الذي جعل عاطفة الحب نقيضاً لأي مشروع نضالي أو سلوك ثوري. ويجوز لنا أن نتساءل عن مصدر هذا السلوك في تجربة الثقافة العربية المناضلة (التقدمية خاصة) هل هو خليط من تربية دينية شرقية مشوهة من جهة، ومن جهة أخرى نزمت إيديولوجي، تمثلت نماذجه الفادحة في الدوغمائية السوفياتية التي مارست قمعاً مشهوراً لتجارب أدبية معروفة مثل يسينين ومايكوفسكي وأخمتوفا بسبب انحيازهم للحب، كتابة وحياة. ولعلنا نذكر حادثة قصيدة مايكوفسكي عن حبيبته، عندما أصدر لينين قراراً بطبع نسخ محدودة من الكتاب، تعطى للشاعر وحبيبته، على أن تحفظ النسخ الباقية في المكتبات العامة، بحجة أن موضوع الحب شأن شخصى لا يتصل بهموم البناء الثوري للمجتمع السوفياتي، ولا يهم جمهور القراء. ونتذكر أيضاً كيف أن الملاحظات الحزبية تلك صارت قانوناً إيديولوجياً تبنته الأحزاب الشيوعية في العالم، واستوردته الاجتهادات العربية من بين ما استوردته، بحيث تحول الأمر إلى ضرب من السلوك القمعي ضد أية بادوة أدبية أو شخصية تنزع إلى البوح العاطفي في غمرة النضال الثوري. ولعلنا نستطيع بجردة سريعة للأدب العربي الحديث أن نكتشف أشكال التوظيف الإيديولوجي لرمز المرأة، متجلَّياً باتصالها بالأرض والأم والوطن والثورة والزوجة. ولكن من النادر أن نصادف امرأة خارج حدود البعد النضالي الشامل والعرف الاجتماعي التقليدي.

... وبعرف الكثيرون أن حياة خاصة مكوتاً عنها، سوف يلجأ إليها مناضلون للتنفيس وتفريغ الكبت الثوري. وتتفارت طبيعة هذه الحياة بين العلاقات العاطفية الحميمة والصادقة خارج المؤسسة الحزبية وشروطها الطهرانية، وبين اللهو والتبذل والانحرافات الأخلاقية. كل ذلك سوف يحدث دون إعلانه أو الاعتراف به، لأنه يخدش صورة المناضل ومصداقيته. إلى هذه الدرجة يستطيع المفهوم المشوه للنضال والثووة أن يمسخ البناء العاطفي للإنسان...

لذلك يتوجب توجيه الشكر العميق لغادة السمّان (وغسان كنفاني خاصة)، لأنهما فعلا شيئاً خارقاً، غسان اخترق العائلة والحزب معاً، وغادة اخترقت حاجز الوهم الاجتماعي الذي يتوشح به سدنة الأخلاق... غير الأخلاقيين.

قاسم حداد جريدة «السفير» البيروتية، ٩/ ٦/ ١٩٩٣

> الذين انتقدوها قالوا: إنها تحاول الصعود على جئث الموتى. الذين أثنوا عليها قالوا: هذه هي المرأة... عالية مثل الريح.

جريدة (القبس) الكويتية، ١٩٩٥/٤/١٩

... تدعونا الحادة السمّان، لأن نحول صفحة نفوسنا الهائجة الأمواج إلى صفحة بيضاء كالشاشة، وفوقها سترتسم كلمات تلسع النار والجليد معاً، تذكرنا أيضاً أنها هنا ليست لرثائه، بل لإشهار صوته على الذاكرة كالخنجر. لم يكن ذلك سوى غسان كنفانى.

كرم نعمة جريدة «الجمهورية» العراقية، ١٩٩٣/٦/١٢

. . . ثقافة العيب هي التي منعت كاتبة كغادة السمّان من نشر رسائلها إلى غسان كنفاني واكتفت بنشر رسائله إليها. فظهر متيماً ضعيفاً وراكعاً أمام حبها وسطوته.

ليلى الأطرش مجلة (عمّان) الأردنية، آذار ٢٠٠٤

هيام غسان بد الخادة يعرفه جميع الصديقات والأصدقاء، الأدباء والأديبات، الزملاء والزميلات، القاصي والداني، ممن عاشوا مجد بيروت الثقافة، والسياسة، والفكر، والفن، طيلة السينيات، وتداخلت حيواتهم بأدبهم بفكرهم بنضالهم... هيام الخسان، بغادة بدأ، جدياً، على صفحات الجريدة التي كان يرأس تحريرها المحررا من خلال عمود شبه دائم يسمى: الأوراق خاصة كان يبثها به غرامه، فينسخ عنه آلاف القراء جملاً فائقة الجمال والبذخ العاطفي، ويكتبونها لبعضهم البعض ا...

هذا الغرام، وجدناه أيضاً، على صفحات ملحق جريدة الأنوار الأسبوعي.. كان غراماً مشاعاً.. ولا أدري إن كان يحق لي، أنا كما غيري كثيرون صديقة الاثنين معاً.. الشهادة فيه، الآن، وهنا. ولكني أجد نفسي ملزمة بالقول: بأن غادة السمّان، لم تقم بفضح علاقة خاصة سرية، جمعتهما، ذات صباح بفسان كنفاني، الأديب الشهيد، طمعاً بشهرة تستمدها من شهرته. أوليست

في الواقع أكثر شهرة منه وأرسخ جذوراً في عالم النشر والأدب؟ على الأقل لأنها كتبت وباستمرار ولهدة عشرين سنة بعده.

... كانت هذه العلاقة الأدبية (التي تتوسل الغرام في سبيل الإبداع وليس العكس) مفضوحة بقلم غسان نفسه، ولسانه أيضاً الذي كان يخبر من باب العباهاة وأيضاً من باب استثارة حوافز الأدب والإبداع ليس إلا ا ...

وغادة السمّان مرة أخرى تنتصر بمؤلف كبير، وما حواه الكتاب من رسائل جميلة حية نابضة بالشوق والحنين وبالضعف والقرة، بانكسار الرجولة أمام طغيان الأنوثة يصب مرة بعد مرة في كشف تلك الشخصية العميقة الغنية الراقصة التي كان اسمها غسان كنفاني، والتي حجبت بطولة موتها بعضاً من إنسانية حياتها وتنوع مشاعرها واهتماماتها!!...

ليلى الحر جريدة الوطن! الكوينية، ٥/ ١٩٩٢ إ

... مجالس فلسطينية اتهمت غادة بتعمد الإساءة لواحد من رموز النضال الوطني الفلسطيني، خصوصاً بعدما تحولت إلى امرأة نفطية تكتب في مجلة «الحوادث». ويرى أصحاب هذا الرأي أن نشرها الرسائل في كتاب، لا يعدو كونه مجرد إعلان خليجي مدفوع الأجر لتشويه سيرة الراحل، وعبره صورة النضال الفلسطيني.

جريدة «المحرر»، باريس، ۳۱/۸/۳۱

... آه يا غسان... كنا دائماً نختلف معك إزاء طريقة دخولك إلى البيت.. كنت تخلع الحذاء في «الأسانسير» ثم الجاكيت ثم القميص.. كنت تخلع ثيابك بنفسك وهذه عادة اكتسبتها في يفاعتك.. ولكنهم الآن وباسم الحب والعاطفة يحاولون تعريتك وتشويه صورتك بنشر جانب واحد من وقائع جرت معك وتقديمها على أنها الحقيقة المطلقة... إن كتاباً مثل «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان» يشوّه صورة أديب كبير ومناضل فذ هو غسان كنفاني الذي استشهد من أجل قضبة تعيش مع كل واحد منا، تنام معه وتأكل من أعصابه في كل لحظة...

محمد أبو خضور جريدة الأسبوع الأدبي، السورية، ١٩٩٢/١١/١٥

أطلقتِ رسائل غسان كنفاني إليك إلى النور الأكبر ليراها الجميع بعدما كُنتِ تحتفظين بها في نورك فقط . . . حيث يبدو أنك انتصرت على أنانيتك في امتلاك الأشياء النادرة مؤخّراً. . وتخلّصت على مضض من تفرّدك بحيازتها وأنتِ القائلة بيراعك المعهود إن رسائله إليك هي أجمل ما كُتب في الله العربية بعد القرآن!!

محمد حسين الغويدي الطائف ـ السعودية، ٢٤ ذو الحجة ١٤١٦هـ

إنه زمن تُصادر فيه حرية الفكر تماماً كما صادروا كتبك مني (يا غادة) ذات يوم على إحدى الحدود العربية، وكنتُ أحسَ أنني أحمل اللغة العربية، أحمل الحقيقة، ولكنهم لا يعلمون أنهم لن يستطيعوا ختم ذاكرتي بالشمع الأحمر. وكما قال غسان كنفاني ذات يوم: «عندما يموت الإنسان تموت الفضيلة».

ومعك استمرت فضيلة التذكير به. أليس التذكير بنسان فضيلة؟ أم أنني أشهد عكس الريح؟ محمد حمود علوان محمد حمود علوان البحرين، ٢٠/ ١٩٩٣/٤

إذا لم يكن لكتاب «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان» الصادر عن «دار الطليعة» في بيروت، في الذكرى العشرين لاستشهاد كنفاني، سوى حسنة واحدة هي تسليط الأضواء على الجانب «المرهف» من شخصيته، فإن الكتاب يكون قد حقق المقصود منه...

... أما المرأة فكان هناك تغييب متعمد لها، عن حياته وسيرته، وكأنها الرجس من عمل الشيطان، رغم حضورها الفاعل في كل عمل إبداعي له.

من هنا فقد جاء نشر كتاب الرسائل غسان... وعن دار الطليعة بالتحديد، بمثابة الصاعقة لكل أولئك الذين حاولوا أن يُخرجوا غسان من ثوبه الإنساني، وأن يُلبسوه - ولو بالقوة - ثوباً طوباوياً هو من صنع أوهامهم أو تمنياتهم. ووصل الأمر بالأديب الأستاذ الياس العطروني إلى حد التشكيك بصحة الرسائل أصلاً، واتهام اللفظام الدولي الجديد، بالوقوف وراه نشرها...

كنا معاً: غسان وأسعد عبد الرحمن وأنا نصدر افلسطين على ملحق المحرر انصف شهرية ، وكانت تنطق باسم «حركة القوميين العرب» يومذاك ، بالإضافة إلى «الحرية». وكنا نلتقي كزملاء ورفاق درب وقلم. وكان غسان يقرأ علينا نتفاً من رسائله إلى غادة ، في مكتبه في جريدة «المحرر» التي كان أيضاً يرأس تحريرها. وكنا نصاب بما يشبه الوجوم، ونحن نراه يكاد يذوب في كل كلمة ، وفي كل حرف، حتى لكأنه يمارس طقوس صلاة غرية.

وكان إحساس غامض يلفنا حينذاك: هل صحيح أن هذه الرسائل تذهب بالفعل إلى غادة السمّان؟ ولماذا لم يقرأ علينا قط أي رد منها، هذا إذا كان هناك رد؟... ولكن المؤكد هو أن الرسائل المنشورة في كتاب «دار الطليعة» صحيحة وإن كانت ناقصة.

محمد زيد جريدة «السفير» البيروتية، ۲۰ / ۱۹۹۲

... إن الهدف الذي تعلنه غادة لنشر هذه الرسائل، هو في درجة مهمة من درجاته نوعي/ فني، بوصف أن الرسائل أولاً عمل إبداعي ذو خصائص وسمات إجناسية خاصة، لم يأخذ حظه من الانتشار والنجاح في تاريخنا الأدبي...

. . . فكرة التأسيس النوعي عند غادة، تعدّ من أهم الطروحات الخاصة بالموجهات البنائية، وهي تسعى إلى النفكير بالنوع الأدبي وما يتصل به من قيم وتقاليد وقواعد، متحدثة عن لون خاص

من ألوان هذا النوع تسميه المراسلات الاعتراف، الذي لا يجد له حيزاً في لوحة الأدب العربي، بحكم عوامل حضارية واجتماعية وثقافية معروفة. فهذا المشروع لدى غادة يهدف إلى التأسيس لنوع أدبي منتشر في الدنيا بكثرة، ويكاد يكون معدوماً عندنا هو أدب المراسلات غير الرسمية، مراسلات الاعتراف...».

.... وبذلك فإن غادة السمّان لا تتوقف من خلال ملاحظاتها وهوامشها وإشاراتها عند معطى فني أو ثقافي أو أخلاقي واحد، بل تشتغل بذكاء داخل ورشة كاملة المعدّات، على مشكلة أدبية متفاعلة معها ومنفعلة بها، فضلاً عن وعيها وعياً حاداً، مما رفع كثيراً من شأن هذه الهوامش، لترقى ـ في رأينا ـ إلى مستوى فنية الرسائل نفسها.

د. محمد ضابر عبيد
 مجلة (عمّان) الأردنية، تشرين الأول ١٩٩٩

... إن الرسائل الخاصة للأديب أو الفنان على وجه العموم هي أحد المؤشرات التي يمكن أن تضيء عوالمه الإبداعية، كما أنها في الوقت نفسه قد تكون لها أهمية قصوى في الكشف عن طبيعة ثقافة حقبة أدبية أو فنية بعينها... فضلاً عن أنها تسلط مزيداً من الأضواء على طبيعة الثقافة العربية في تطوراتها وانكساراتها...

. . . وخير لنا أن نجرؤ على نشر أوراقنا بأنفسنا كما تنادي غادة . . .

محمد العلي مجلة «اليمامة» السعودية، ١٩٩٣/١٢/١

... سيدة الرسائل جميعاً هي الرسالة الأخيرة. لعلها تصعد بصاحبها إلى موقعه المكرس في الإبداع كأهم وأعمق كاتب فلسطيني.. وهي رسالة مزدوجة، أو مركبة، لا تصف ذاتاً واحدة بل ذاتين وثلاثاً في علائقها، وتمزقها، وصبوة العيش وقسوته، ورقوع العصافير في أسلاك شاتكة من رغبة ورهبة، من وطأة واقم وانتباه للحرية...

... هذه الرسالة (بامتياز)، كما سائر الرسائل، تصور روحين معاً: روح غسان كنفاني المعذبة والجميلة، العاشق، كنفاني، المبلّل بدموعه، الرائع، الطيب، الحائر... الممزق كفراشة... من جهة.. وروح المعشوقة (غادة السمّان)، الذكية، الجريئة، ذات الحرية في الجسد والنفس والاختيار... غادة المشتهاة المعنوعة.. الشعرة المحرمة.. وهو طالبها الأبدي حتى الموت.

... رسائل غسان كفاني المفردة إلى غادة السمان، رسائل مزدوجة. أعني أنها ليست إرسالاً فحسب، بل هي صدى أجوبة أيضاً. فالرجل لا يرسم ذاته وجغرافية دواخله في رسائله، ويقف عند هذه الحدود، بل يرسم أيضاً، وبالمقدار عينه، ذات الآخر (المعشوق) وجغرافية دواخله أيضاً. غادة السدان واضحة بمقدار وضوح غسان كنفاني في الرسائل. ولعلنا لسنا بحاجة لقراءة الرسائل الرد

التي أرسلتها غادة (مع تشوقنا إليها) لمعرفة ملامع شخصية غادة السمّان، في هذه العلاقة السمّان،

## محمد علي شمس الدين مجلة «الكفاح العربي» اللبنانية، ٢١/ ١٩٩٣/

... وواقعة نشر الرسائل، بلغت بالبعض حدّ القول بوجود مؤامرة(!). إذ كتب أحد القصاصين اللبنانيين أن نشر الرسائل «مؤامرة من النظام العالمي الجديد للاقتصاص من كل ما هو عربى فينا أو مدعاة للفخر والاعتزاز عندناه!

الرسائل حقيقية، من دون شك، يثبت ذلك صورها في الكتاب وشهادات أصدقاء غيان الذين سمعوها منه قبل أن يرسلها إلى غادة. والصدمة التي أحدثتها تثبت أموراً عدة أبرزها أن غيان كنفاني تحوّل إلى رمز خالص، وتم تجريده من إنسانيته، وحتى من نصه الأدبي، ليصبح بطلاً مكتفياً ببطولته تغنيه عن تاريخ عيشه وعلاقاته، وتسمو به حتى عن الكتابة الإبداعية نفسها...

أليس ملفتاً أن أعمال غسان كنفاني التي طبعت بعد موته أغفلت كتاباته العاطفية الرقيقة التي نشرها في صفحة «المحرر» الأخيرة وفي ملحق «الأنوار» وحتى في «الهدف» نفسها، وكانت مرايا أسبوعية وأحياناً يومية لحاله العاطفية، كما كانت أشبه بتمارين لكتابة نصوصه الإبداعية في القصة والرواية، وحتى في المسرح؟

ألبس ملفتاً أيضاً أن "مؤسسة غسان كنفائي الثقافية" تنصلت من مادة الرسائل المنشورة وأعلنت الامتناع عن الإفادة من ربع الكتاب؟

- ... جريئة غادة السمّان، فنشر الرسائل مفيد لاعتبارات عدة، من بينها:
  - ـ إضاءة جانب أساسى من تراث غسان كنفاني بدأ يدخل دائرة النسيان.
- التنبيه إلى جانب من الحياة الصحافية والأدبية والفنية في بيروت الستينيات التي شهدت النهضة الثانية للأدب والفكر العربيين، في وقت يبحث فيه العرب عن نهضة ثالثة وعن مكان يتسع لهذه النهضة.
- إظهار حضور المرأة في حياة الكاتب العربي، لبس تلك المرأة الخيالية، بل تلك التي من
   لحم ودم وحضور.
- كسر الصورة المثالية للكاتب الملتزم، وهي في أي حال صورة تتجنى على هذا الكاتب،
   فتطرد منه حقيقته وتعيد تأليف شخصية جديدة له تأخذ عناصرها من خيالات الجماعة وحاجتها إلى
   المثال.
- كشف جوانب خفية من حياة الأدباء الشخصية يمكن أن تضيء أدبهم المنشور وطبيعة المرحلة التي عاشوا فيها.
- وغادة السمّان التي بدأت مما سمي في الستينيات أدباً نسائياً، طورت نقطة بدايتها واستمرت في الكتابة حين توقف غيرها من الأديبات (أبرزهن ليلي بعلبكي)، ركان استمرار غادة في الكتابة

تأكيداً لشخصية المرأة الكاتبة التي لا تكتفي بكونها فتاة تكتب كلاماً متمرداً ثم تسكت بعد بلوغ هرحلة النضج؟...

محمد علي فرحات مجلة «الوسط»، لندن، ٧/ ٩/ ١٩٩٢

شكراً لك على بعث الحياة في رسائل غسان الطافحة رقةً وإنسانية وحباً. إننا با غادة مطحونون جميعاً، ذكوراً وإناثاً، بشراً، بآلة طحن الأنظمة الشرقية الاستبدادية ومدعوسون استعمارياً إذا ما بدأ هنا أو هناك تطور أو تقدم. والحملة عليك هي حملة على الديمقراطية والحرية التي أخذت تدق مجتمعاتنا العربية.

تبقى الرسائل الرائعة التي خطّها قلم وعقل وإحساس غسان خالدة إلى الأبد، لأن ما يعوز مكتبتنا العربية هو أدب الرسائل، أدب البوح، أدب الاعترافات كاعترافات الأدباء والمفكّرين العالميين.. ويبقى غسان إنساناً ومناضلاً وفناناً وشهيداً. ويا سيدتي، أعظم الثوار هم المحبّون، وسلام عليك. ولستِ الفحمة الأولى ولن تكونى الأخيرة على مذبح الحرية والديمقراطية.

محمد فرح مجلة «المعرفة»، تعز ـ اليمن، تموز/يوليو ١٩٩٥

... بعض الكتاب، منهم من أحب غسان ومنهم الزميل عيسى الشعيبي، وبينهم من حقد على غسان، وفيهم من مات غيظاً وحسداً من غسان، رحبوا بكتاب غادة، وهللوا لهذا الإصدار المثير بما تحمله هذه الكلمة من المعاني!!. وقالوا إنها خطوة جريئة وشجاعة، وفيها الإخلاص والوفاء لغسان... وهذا الموقف أدهشني وأرعبني أكثر من خطوة غادة ذاتها... هل أقدمت غادة على فعلتها هذه بحسن نية، أم أنها عملية انتقام من الشهيد غسان كنفاني وما يمثله هذا الرجل المعيز: غسان الإنسان، غسان الأديب والكاتب المبدع، وغسان السياسي؟... لقد أصابت بكتابها غسان بكر ما يمثله.

محمد كعوش جريلة «الدستور» الأردنية، ١٩٩٢/٩/١٤

... بأي صفة يمكن أن يصف المرء هذه «الشجاعة» لكاتبة موهوبة، فرضت اسمها منذ «عيناك قدري» كتابها الأول وقبل أن تنصرف فيما بعد ذلك بقليل إلى التماس النجومية..؟! مع التنويه بأنه إذا شابت هذا الرأي قسوة ما، فذلك غير مقصود أولاً، ونجم عن قسوة الموضوع والمناسبة. تاركاً للكاتبة «تغرقه أني اكتفيت مؤقتاً بقراءة عروض وتلخيصات وافية ضافية للكتاب.. دون أن أقرأ الكتاب ذاته!

محمود الريماوي جريدة «القدس العربي»، لندن، ۱۹۹۲/۱۰/۹ الكتاب («رسائل غسان كنفاني إلى غادة السفان») قد أثار ولم يزل يثير العديد من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض ويُقدِّم بالفعل إضافة هامة للمكتبة العربية على صعيد أدب الرسائل أو «مراسلات الاعتراف» حسب تسمية الكاتبة. فقد ساهم نشر «الرسائل» في إزاحة الستار عن جوانب خفية وروحية ونفسية في شخصية العبدع الراحل غسان كنفاني، هذه الجوانب التي ظلّت ولفترة ليست بالقصيرة مطوية أو مغيبة في ظل التأكيد على صفات المناضل الملتزم، والأديب في شخصيته، وبتجريد وطهرانية يصلان حد الأسطورة في بعض الأحبان، وكأن «الالتزام السياسي» يقتضي حضور والمناضل السويرمان» الذي لا يبوح ولا يحب ولا يخاف أو يضعف.

في ظل هذه القراءة، يكون نشر الرسائل؛ إطلالة جريثة وإعادة بحث هامة، للمقدس في الصورة...

محمود السرساوي جريدة الشرين، السورية، ٧٢/ ٨/ ١٩٩٧

... لا أريد أن أتوقف عند بعض الاستنتاجات المتسرعة التي اعتبرت أن ثمة إساءة لغسان الكاتب المناضل الشهيد، وأن ثمة تطاولاً على الرمز الذي بات يمثله، جراء نشر رسائله في مثل هذا الزمن الذي تكثر فيه هزائمنا، وبالتالي يبدو وكأن نشر الرسائل إنما يخضع لخطة شيطانية أو مؤامرة خبيثة... غير أن ما كشفت عنه الرسائل من جوانب إنسانية في شخصية غسان، أو ما اشتملت عليه من صدق وحميمية في التعاطي مع كل أشياء الحياة بدءاً من الوطن وانتهاء بالمرأة، تكفي للرد على الاستنتاجات المتسرعة وعلى نزعة التطير التي لا تفتأ تلاحقنا... وثمة حقيقة لا سبيل إلى نكرانها، تتمثل في جرأة غادة السمان وهي جرأة تستحق عليها الثناء والشكر، حينما بادرت إلى نكريس مثل هذا النوع الأدبي واقعنا الثقافي، بكل ما يعنيه من تجرد من الزيف والرباء...

محمود شقير مجلة (بسمة) الأردنية، ١٩٩٣/١/١٦

لقد تعرّضت غادة السمّان قبل سنوات إلى عاصفة لم تهدأ بعد لأنها أقدمت على نشر رسائل حب وصداقة خصّها بها الأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني...

... ونحن بالتشجيع على سلوك هذا الطريق لا نطالب الأدباء العرب والأدبات العربيات بأن يعترفوا على غرار أوسكار وايلد وسيمون دي بوفوار. فما تزال المجتمعات العربية غير مهيأة مرحلياً للاعترافات الإباحية، وذكريات الشذوذ، لكنها لا تُمانع في أن تسمع قصص الحب وتباركها.

د. محي الدين اللاذقاني جريدة «الشرق الأوسط»، لندن، ١٩٩٧/٧/٢٤

. . . وصف السمّان لكنفاني (في تقديمها) بقوس قزح، يجعلنا مرة أخرى نقف عند دلالات هذا التعبير الذي يكتنز بمدى إخصابي يكشف لنا ما حاولت غادة إخفاءه. . . ... لم نُفاجأ بكمُ لا بأس به من الإشارات الواردة في رسائل غسان إلى غادة لجهة سلوك سادى مارسته السمّان على كنفاني.

رسائل غسان إلى غادة تكشف لنا عن حب يفوق الوصف. . .

مروان الخطيب جريدة اصوت البلادة اللبنانية، ٤/٧/٣ .

. . . يجب أن نتناول الناحية الإبداعية في الرسائل: هناك أمر يجب أن نتفطن إليه وهو زواج غسان من امرأة غربية وهذا من شأنه أن يجعله يحن للمرأة العربية.

مصباح بو حبيل جريدة (الصحافة) التونسية، ٢٢/ ١٩٩٣/٦

... هل يحق لأحد البوح بأسرار علاقته الحميمة بشخص ما؟ أقول إنه يجوز بإذنه، أما في حالة وفاة الآخر فلا مانم...

مصطفى كرت جريدة «الشرق الأوسط»، لندن، ١٩٩٣/١/٤

في الحملة التي شنّها الكتاب والنقاد على غادة السقان بعد نشر الرسائل، كانت عملية الإيحاء أو التلميح، والإفصاح المباشر أحياناً، أنهم بما أطلقوه من مواقف يعبّرون عن تضامنهم مع غسان، حبهم له، حرصهم على مكانته الأدبية والنضالية. وتنطوي تلك المواقف على إدانة لغسان سواء بوعي أو دون وعي. فاعتبار البوح في الرسائل، يمس شخصية غسان، هو إدانة لغسان كاتب الرسائل، قبل أن تكون إدانة لغدة التي دارت المعركة ضدها ظاهرياً...

وفي محاولة تسويغ بعضهم عملية التبرئة لغسان من تلك «السقطة» أشاروا إلى لحظة ضعف... استغلتها غادة، وكانوا بذلك يطبقون الخناق أكثر على شخصية غسان الإنسان، تحت يافطة إنقاذها، فزادوا بذلك من تشويهها، ونالوا من إنسانيته... إن اللعنات التي أنزلها النقاد على غادة في موضوع نشر الرسائل، والتوصيف الذي أطلقوه عليها في سبل من المفردات، يبرز حالة الوعي الثقافية لمسألة المرأة، باختزالها إلى كائن ماكر أناني، نرجسي، يخدم الأعداء بل وربما يتحرك بإشارة منهم.

مصطفى الولي من كتاب «ضان كنفاني: تكامل الشخصية واختزالها» دمشق، دار الحصاد، ١٩٩٣

... تفترض أن غادة كانت تجرجر غساننا كي يكتب وتكدس كتاباته إليها «لتطلقها فيما بعد على شكل قنبلة كرنفالية صاخبة في زمان راكد وهادئ وميت هو زماننا الآن... على رسلك يا رجل.

إن كان هذا الكتاب ليس بريئاً كما ترى ـ وكما أرى أيضاً ـ فلنحاول أن نكون أبرياء بقدر ما يعطينا غــان كنفاني العاشق من طفولة وبراءة وإنسانية وفرادة.

لنكن أكثر أربحية حين نمارس أقصى درجات الرجولة مع أي امرأة وأي نحلة، حتى وإن كانت هذه النحلة «غادة السمّان بلا أجنحة»...

معن البياري جريدة «القدس العربي»، لندن، ۳/۳/ ۱۹۹۳

... في الشرق، تثور ضجة على غادة السمّان (فصيحة العرب بلا جدال) لأنها نشرت في كتاب رسائل (المناضل) غسان كنفاني لها وكأن المناضل بلا قلب أو إحساس!

في الغرب، ينشرون السير الذاتية ـ بكل ضعفها البشري الوارد في النفس الإنسانية. . .

مفيد فوزي مجلة «الوطن العربي»، باريس، ۱۹/۲/۹/۱۱

. . . رسائل جميلة ونادرة في الأدب العربي.

مجلة (الملاحظ) التونسية، ٧/ ٨/ ١٩٩٩

... ولا أنكر أنني منذ البده، وجدت نفسي مسانداً لهذه الفضيحة عنر الرسائل ومستعداً للدفاع عنها. فالهجوم على غادة السمّان للدفاع عن السمعة غسان كنفاني ينطلق أصلاً من منطلق مهزوم ومفهوم خاطئ...

في أيام الانحدار يزداد التوق إلى تقديس الأبطال وإلى المبالغة في صفاتهم النقية حتى يصل الأمر، أحياناً، إلى التأليه! وبمقدار ما ننحدر في حياتنا من مستوى البشر نميل إلى التشبث بأبطال نود لو كانوا فوق مستوى البشر. فالبشر الذين هم نحن في الحال الرديثة التي نحن عليها، شيء دوني، سوية لا تليق.

... حين قرأت رسائل غسان لم أحس للحظة واحدة أنني أتطفل على أسرار شخصية، بل أحسست على المكس أنني أقرأ أدباً رفيعاً. فغسان في رسائله شاعر. وتأتي شعريته من لغته الرفيعة وأفكاره المتألقة وأسلوبه المتوهج. وهذا كله ينبع من عاطفته الحقيقية الصادقة التي كان يلاحق بها غادة.

وبالتالي فإن غادة السمّان أياً كان هدفها من نشر هذه الرسائل، قدمت خدمة جليلة للأدب. إنها تكمل الصورة التي يجب أن نعرفها عن هذا الأديب العربي. يجب أن نتحرر من عقدة الأسرار الشخصية، فالأديب لا أسرار شخصية له.

ويبدو أن غسان كنفاني نفسه لم يكن حريصاً على سرية هذه العلاقة. ففي هامش الرسالة المؤرخة في ١٩٦٨/٨/٢٥ (ص ٧٧)، يقول عبد الرحمن الربيعي: «أحب أن أذكر أن المرحوم غسان كنفاني عمل في أواخر الستينيات رئيساً لتحرير الملحق الأسبوعي لجريدة «الأنوار» اللبنانية

وكان يكتب صفحة أسبوعية فيها، عن خفق قلبه ونبض وجدانه، وكل أصدقائه كانوا يعرفون أن تلك الصفحة كانت لفادة السمانه.

وفي رسالته المؤرخة ١٩٦٧/١/٣١ يعلق على خبر حاولوا دسه في الصحيفة عن زواجهما فيقول: •وأنا غير مكترث. لم تكن خلطة الذي دس الخبر ولكن غلطة السنوات الخمس التي م ت .......

ممدوح عدوان مجلة «الكفاح العربي» البيروتية، ٧/ ١٩٩٣/٦

... الكتاب في ذاته يضيف. ولأنه يضيف كان لا بد من الاحتفال. فعكتنا العربية لم تشهد هذا الجنس الأدبي من قبل رغم إقرارنا بوجوده وشرعية ولادته، لكن السائد ظل يرفض الاعتراف له بحقه في الحياة والانتشار. واعدة النضاله كما تقول غادة أنتجت في تاريخنا نموذجاً محنطاً وبائساً للمحسوبين على النضال السياسي أو الالتزام الأدبي أقرب ما يكون إلى الكاريكاتور...

منصف الخميري جريدة «الصحافة» التونسية، ١٩٩٣/١/ ١٩٩٣

... وحين قامت القيامة، لم يلجأ أغلب الذين علقوا على الرسائل إلى تحليل أسلوب غسان المناضل الذي ارتكب العشق. فقد كانت حادثة نشر رسائل عاشق إلى معشوقته، بعد عشرين سنة، كافية لإسقاط كل التهم على هذه المرأة التي تجرأت وأقدمت على نشر رسائل موجهة إليها من كاتب معروف.

إن درس وسائل غسان إلى غادة كان قاسياً. فالمعشوقة عوقبت بجريرة عاشقها... درس، وأي درس، غير التخريف والإرهاب... واستطاعت غادة السمّان أن تنجو بجلدها، ولكن سمعتها لم تنج من التشويه الأخلاقي والمزايدات النضالية...

والسيرة الذاتية العربية لا تهتم بالبوح، ذلك أنها مشغولة بالصراخ ومنفوخة بالبطولة، بذكريات الطفولة البريئة أو قل العبرأة من كل شائبة. .

المنصف المزغني المنصف المزغني جريدة (الصحافة) التونسية، ١٩٩٣/٨/٢٨

. . . رسائل تعيدنا بأجوائها الرومانسية ولغتها الأنيقة إلى الرسائل الغرامية كما عرفها المشاهير من أدباء وشعراء ورجال تاريخ. وهمي وإن أتت خطوة متأخرة في الوسط الثقافي العربي فإن لوقعها أبلغ الأثر في نفوس ما زالت تطرب لهذا البوح. . .

. . . ونحن إذ نعتز بجرأة غادة السمّان، نقدر مبادرتها السبّاقة في أدبنا العربي وجهدها في

توليف هذه الرسائل وطريقة إبرازها بموضوعية لأنها بالفعل استطاعت إدخال فن جديد على نتاجنا الثقافي هو فن أدب الرسائل الذي ما زالت مكتباتنا تفتقر إليه.

منفانا الحاج جريدة «الديار» البيروتية، ٢١/٢١/ ١٩٩٢

... وفي حالة رسائل «غادة السمّان» فإن أهميتها من وجهة نظري تتأتى من اعتبار واحد أساسي، هو استكمال ملامح شخصية «غسان» الفنان، والكشف عن هذا الجوهر الإنساني في قوته وضعفه، وجموحه، وانكساره، وتخاذله، وعطائه، وتألقه، وذبوله، وانكفائه، وامتداده. لذا أعتقد أن الإطلاع على هذه الرسائل يغنى معرفتنا بغسان كنفاني الفنان والإنسان.

أرى أن أهمية هذه الرسائل تكمن في وظيفتها، وهي قراءة (غسان كنفاني) قراءة جديدة لا غير. منى شقير مجلة «الحصاد»، قبرص، ٩/ ١٩٩٠/ ١٩٩٢

. . . لقد جاء هذا النشر ليعري لحظة بوح خاصة جداً ، وليهشم الإطار الشامخ الذي احتوى صورة غسان كنفاني طوال السنوات الماضية .

منى الشمري جريدة اصوت الكويت، ١٩٩٢/٨/١٥

... ولا يختلف اثنان في أنها قامت بأجرأ خطوة شخصية لكاتبة عربية مرتبطة برجل وعائلة مع ما يعني ذلك من سوء الظن والتفسير والحديث عن التشهير والطعن بالكرامة. إلا أنه يصح أن نغيّر بعض عاداتنا، وليس التغيير عادة سبئة دائماً...

وإذا كنّا أخذنا الكثير من المعرفة عن الغرب فلماذا لا نأخذ موقفه المتسامح من «الماضي» والقلب ونعتبر مثل هذه الرسائل ملكاً لحقبة مضت وللمكتبة الأدبية؟ . . .

مودي بيطار جريدة (الحياة)، لندن، ٨/٩ / ١٩٩٢

... يشير الكاتب عبد الرحمن الربيعي... أن اللواعج التي كان يبثها غسان كنفاني عبر عموده الأسبوعي في جريدة المحرر البيروتية إنما كانت موجهة لغادة السمّان وأن المقربين إليهما من داخل الوسط الثقافي كانوا يعرفون العرأة التي يوجه لها غسان تلك الرسائل وهي غادة السمّان بالطبع كما أصبح ذلك معلناً لمن هم خارج هذا الوسط... ونعرف نحن أيضاً عشرات بل ومئات الكتّاب العراقيين والعرب والعالميين الذين كتبوا أجمل الشر في الحبيبات ثم ضموه بين دفات الكتب ليبقى خلاصة عواطف لكل المحبين...

ميسلون هادي جريدة «القادسية» العراقية، ٥/ ١٩٩٣/١٢ ... تقول أمهاننا: «لكل حبة قمع مسوسة كيال أهمى»... كل فتاة تجد تحت بابها أو عند نافذتها رسائل تعبر عن وله نتوهم فيه ضعف رجل أمام امرأة. جثا كثير من الرجال عند أقدام كثير من النساء، وحملوا حباً لهن رافقهم سنوات العمر. ولو نظرنا إلى رسائلهم لتوهمنا أن أولئك الرجال ضعفاء لا عمل لهم غير الحب والانتظار. لكنهم في الحقيقة مارسوا أعمالهم، وقادوا واجباتهم في انتباه، ولم يتخلفوا عن اجتماعاتهم أو عن معاركهم. وكان الفرق شاسعاً بين اعترافاتهم الحميمة للعرأة المحبوبة وبين القوة التي انطلقوا بها في حياتهم...

... لا نشك في أن المرأة تعرف تلك الحقيقة قبل الرجال. مع أنها قد تستمتع بالوهم برهة فتصور أن الحياة مستحبلة درنها على المحب، ولذلك تبقى نلك الذكريات، دون رسائل أو مدعومة بها، من الكنوز الحميمة الشخصية. لا يفيد منها أحياناً كمستمسكات إلا الشرير، ولا يلجأ إليها، حيث تتعلق بالسياسيين إلا عدوهم. بل كثيراً ما يخطط لإسقاط الوطنيين بأفخاخ من تلك العلاقات الصادقة في ظاهرها، المدروسة في مخططها...

د. نادیا خوست جریدة «تشرین» السوریة، ۲/ ۱۹۹۳/

رسائل غسان المنشورة قُدُّمت كأنها تصحيح لصورته الرئيسية. وبدت بتصوير النص الأصلي كمستمسكات ضد الكاتب، هدفها أن تعلن أن ذلك المشهور الوطني الشهيد، كان يعشق فلانة. فهل هذه هى الصورة الجميلة التى خفيت علينا في غسان كنفاني وأرادت الكاتبة أن تكشفها لنا؟

د. نادیا خوست جریدة الحمص؛ (الصادرة عن طائفة الروم الأرثوذكس) حمص \_ سوریا، ۱۹۳/۵/۱۹

... والمثير أن يركب السياسيون فوق ظهور الشعراء والكتاب ثم يحملون مساطرهم ويقيسون بها المسموح والممنوع، ثم يعممون إراداتهم لتصادر إرادات الناس. وهكذا كانت الحملة على غادة السمّان وفقط الأنها أعلنت الشخصي من غسان وكان عليها إخفاء الشخصي الآن غسان شهيد القضايا الكبرى، ولا يجوز أن ينزل لمرتبة القضايا الصغرى وكأن الحب هو القضية الصغرى (ودائماً الصغرى) وكأن الهية تنهار إذا ما انهار رجل أمام امرأة...

.. أقصى الانهبار أن يصادرك الآخر أياً كانت اليافطة التي يختبئ تحتها. وهكذا أخذ السياسيون بالتحقيق الجنائي، هل هذا الخط هو خط غسان كنفاني وهل عشق غسان غادة؟... وانهالت النيران، فوق غادة السمّان، وكأن القضية انهارت لأن غسان خرج إلى الحب، وكأن الممثل الشرعي سقط خارج الهيبة، لأن الهيبة تقضي بأن يكون المناضل بلا ووح.. وأن عليه فقط أن يستعمل عظامه.

نبيل الملحم جريدة «الثورة»، السورية، ٢/ ١٩٩٣/١٠ لمن لا يعرفها، نرى ونشم في غادة السمّان رحيق الإنسان ينتشر شذاه في عالم لم يعد جديراً بوصف أصدق من القباحة. ومنذ أن كتبت حرفها الأول احترفت عشرة أمور:

أولاً: الخروج بعنق الأنثى من أنشوطة الغواية إلى فضاء الكينونة الإنسانية بمشروعها المطلق، ومن مقصورة الحريم البائسة إلى حلبة المصارعة، ومن جحيم الاستلاب المأفون إلى عراء الحرية.

ثانياً: إشعال الحرائق حيث يستوطن طاعون البلادة والتقليد، وظاهرة الجرذان الحاملة للاقلام، كي تنهض عنقاء الإبداع من رماد الحرائق، ترف بأجنحتها فوق سحاب الروح.

ثالثاً: تمزيق الأقنعة ووأد الباطنية الفكرية والسياسية، وتجفيف مستنقعات الرياء، وتفجير ينابيع الذات...

رابعاً: تطريز وشاح اللغة، والاعتكاف بروح الصوفي وراء منصمات تؤاخي بين القباب والسهول، وتواثم بين عتمة الأقبية وفجور الضوء، وتناغم بين بعدة الناي وزمجرة الرعد، وتزاوج بين ملمس أجنحة الفراشات وصلابة قوادم الرخ.

خامساً: التمهيد السري للعصيان والتأسيس لثورة العشق، والدفاع عن بروميثيوس وسبارتاكوس، وتفسير جريمة ديك الجن الحمصي وجنون دونكيشوت، وشرح لغز رهان فاوست وتطاول عروة بن الورد...

سادساً: الدفاع عن حق ميدوزا في اجتراح النظرة القادرة على تحجير الرخاوة واللزوجة والليونة، وحق العين في شراسة الإبصار...

سابعاً: إفشاء لغة الصراحة والبوح والمكاشفة، وهدم هياكل الأدب على رؤوس ساكنيها، والتمرغ حتى الاحتراق تحت وهج شمس المعاناة.

ثامناً: إطلاق الوجود الحق من إساره، وتحرير الإنسان من لعنة التوابيت الجاهزة، والعقيدة من قوالبها مسبقة الصنم، والمخيّلة من طفولتها المزرية...

تاسعاً: فضح الزيف المستشري على موائد الميسر، وتعطن الروح في ليالي الأندية الليلية الحمراء، وقتل ذقاب المصارف الجائعة، ورفع الحيف والظلم الجاثم فوق كاهل القلب بسبب ضلوع السماسرة في رسم ألوان الشفق والغروب، وإخراج الضمير الإنساني نهائياً من بوتقة البورصة التجارية.

عاشراً: إعادة زرياب والموصلي إلى حلبة الغناء، بعد أن تم تعليب الصوت الإنساني وتصنيعه وتسجيله بشكل داعر إلكترونباً... وعزف كل ما هو نظيف وساحر ويذكّر بمارسيلييز التوق للانعتاق.

تلك هي وصايا غادة السمّان العشر لإنسان نهاية القرن العشرين. وتلك هي واجماتها الأدبية تقتحم بها قلاع الفكر الأثرية وحصون التقليد الشامخة. وتحت وطأة الإحساس الفاجع بهزيمة الجمال أقدمت غير مبالية ولا هيّابة على نشر رسائل غسان كنفاني إليها، معمدة ومضمّخة بإكسير الحقيقة، والحقيقة وحدها، ولا شيء غير الحقيقة وللمحلفين بعد ذلك أن يصدروا حكم الإدانة أو البراءة. ذلك أن الشهادة الصادقة تظل أكثر تعبيراً من الحكم نفسه مهما كان، وحتى لو اختلط دم غسان كنفاني بدم غادة السمان، وتماهى فيهما الضحية والجلاد، القاتل والقتيل، العاشق والمعشوق.

منذ أن صدر كتاب الوسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان؛ والكتاب موضع أخذ ورد. وأصبح الكتاب للأسف أكثر شهرة من كاتب الرسائل ومن التي كُتبت لها تلك الرسائل. ونكاد نقول إننا فرأنا كل حرف كتبه الاثنان، كما أننا نشرنا متابعات ومقاربات نقدية لكليهما منذ أكثر من عشرين سنة.

ونحن لا نأسف لأسباب أخلاقية لأننا لسنا في لجنة المحلفين، وليس بيدنا توجيه دفة الحكم النهائي. إنما نأسف لأن الضجة التي وافقت نشر الكتاب، كانت أعلى من الضجة التي رافقت إبداعات كل منهما على حدة...

أين معجزة الكتاب إذن؟ أهو القارئ العربي المفتون دائماً بكل نزعة فضائحية؟ أهو الخروج المحرم على التابو؟ أهو المفارقة المفتعلة والقسرية وغير المعهودة بين الالتزام الثوري رالنضالي وشعيرة الحب؟ أهو المرأة المقبوض عليها في حالة حب؟ أم كل هذه الأسباب؟

د. نزار العاني جريدة «القبس» الكويتية، ٨/٤/ ١٩٩٥

أحد الزملاء الشباب العاملين في «القبى» أوصاني على نسخة من هذا الكتاب حصراً («رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان»)، فحملته طائعاً من دمشق إلى الكويت. وهو واحد من ضحايا الدعاية والإعلام قبل أن يكون من فرسان متابعة المساجلات الأدبية. وهو عينة من شريحة عريضة من القرّاء العرب الذين لا يستهويهم من تاريخ إنكلترا على سعته أكثر من نبش دخائل الأميرة ديانا! إنه القارئ الذي لا يستطيع مقاومة إغراء كشف المستور، وهو الإنسان العربي العادي الذي يسيل لعادي ما هو ممنوع...

هناك إذن جانب الاستثارة الخفيّة التي تبعثها في النفس البشرية مثل هذه الكتب.. إنّ تعزي الآخرين نفسياً واجتماعياً وفلسفياً يُريحنا من عبه الإفصاح عن ذواتنا.

إننا نتخفف من عقدنا وهفواتنا وأخطائنا، بل يسقط عنّا فرض التكليف، إذا تطوع أحدهم للحديث عن عقده وهفواته وأخطائه! إننا نغسل بماء اعترافات الآخرين، ونتطهر من شوائبنا إن باح البعض بالتصاق بقايا الشوائب بهم.

د. نزار العاني جريدة «القبس» الكويتية، ١٩٩٥/٤/١٥

. . . أثار الكتاب الكثير من الجدال والغبار والانتقاد والإعجاب حتى إن مجلة الصياد أطلقت على الحرب التي شنها البعض على غادة حرب (داحس والغبراء)! . . .

نصرة الشطّي مجلة «فنون» السورية، ١٩٩٤/١/١٩٩٤ ... هذه الرسائل تبدو مهمة لمن قرأ غسان كنفاني. فهي تكشف عن جانب يظل؛ عادة، مجهولاً، في حياة الأدباء العرب. ولعل غادة السمّان التي فتحت خزانتها وأفرجت (في حياتها) عن هذه الرسائل، قامت بعمل شجاع غير متوقع، وغير منتظر من كاتبة تنتمي إلى مجتمع شرقي. فكسرت بذلك مألوفين على الأقل، أولهما ما درج عليه أدباء \_ وأديبات \_ العربية من عادة التوصية بنشر أوراقهم بعد غيابهم، هذا إذا سلمت من الحرق أو التلف على أيديهم! وثانيهما وضعية تلزم المرأة في المجتمع حدوداً يصعب تجاوزها، من دون إلحاق ضرر اجتماعي بصاحبتها. إن جانباً أساسياً في جرأة غادة السمّان إذ تنشر هذه الرسائل، يكمن في تقبلها ما تحمله من إدانة عاطفية لها من قبل شخص واحد. لا أدري إذا كان علينا أن نأخذ جانبه في تطرفه العاطفي، أو في عدالة قضته معها!

. . تبقى هذه الرسائل كشفاً له قيمته الاستثنائية . . .

نوري الجزاح جريدة «الحياة»، لندن، ۱۹۹۲/۸/۱۱

... إعصار الجرأة وزلزال الوفاء الذي عصف بغادة السمّان جعلها تهدي لنا نبضات قلب اشتعل حبًّا، ورغبة منها في إطلاق رصاصة على ذاكرة النسيان العربية، وتسديد طعنة إلى جمعيات الرياء المتحدة...

هالة سرحان مجلة (كل الناس) المصرية، أكتوبر ١٩٩٢

... إذا انتقلنا من إطار الفضيحة الأولى، أي تسويق الحميم، انتقلنا إلى فضيحة أخرى. فصاحبة دار النشر اختارت ذكرى بليغة لنشر الرسائل، وهي مرور عشرين عاماً على استشهاد غسان...

وربما تجد الفضيحة وجهها الثالث في السياق العام الذي نعيش، حيث يتم إلقاء الما المالح على التاريخ الفلسطيني في وجهه المشرق. والأديبة النرجسية أبت إلا أن تشارك مع غيرها في تشويه صورة عاشق فلسطين.

مجلة دالهدف، ١٩٩٢/٨/١٦

... وإنه لمن المؤسف جداً أن يعبر البعض هكذا عن عجزهم عن إعطاء رسائل غسان كنفاني القيمة والمكانة اللتين تستحقهما، وأن يواصلوا بعد موته انتهاج المناهج التي رفضها طيلة حياته وتألم لها كثيراً...

إن كان لرسائل غسان كنفاني من وقع في النفس، فلأنها إلى جانب ما تتضمنه من تعبير عن حب متوهج، تبدو خالية تماماً من تلك الرؤية الدونية، والتحقيرية للمرأة، السائدة في مجتمعاتنا... رسائل تقرأها فتشعر فجأة وكأن الحياة أصبحت رواية.

هدی بن غشام مجلة (الكاتبة)، لندن، دیسمبر ۱۹۹۳ حين أقدمت غادة السمّان على نشر رسائل المناضل الرمز غسان كنفاني على الملأ الذي استمات في حبها قدر استماتته في نضاله، كانت تعلم علم اليقين أنها تلقي بعبوة ناسفة، أو قل قنبلة موقوتة تؤذن بالانفجار في أرض قاحلة، باردة، احترف أديمها الزيف والمواراة وتعودت رائحتها الارتزاق من حماقات يقال إنها منطق القبيلة، وناموس العشيرة.

أرّيعقل أن تضرب امرأة بمنطق وقاموس العشيرة عرض الحائط وتكسر بوتقة الموروث؟... فيهتك الستر ويفتضح بعد أن كان سجين الخدر؟ هذا ما اقترفته غادة السمّان فرُميت بألف حجر وصُلبت ألف مرة حتى تتوب...

غادة السمّان كانت تدرك جرأة الخطوة التي خطتها حين نشرت هذه الرسائل بأجوائها الحميمة، ورائحتها الرومانسية ولغتها الأخاذة بقدر إدراكها لموجة العنف التي ستواجهها، فقالت: «نعم ثمة رجل اسمه غسان كنفاني... ونشر رسائلنا معاً هو أيضاً إقلاق لراحة الرياء ولنزعة التنصل من الصدق...».

أهذه امرأة تُرمى بالحجر وقد هزمت سطوة الممنوع بصدقها الشجاع الذي شارفت شفافيته حدود النار؟! أهذه المرأة تصلب وقد امتلكت شجاعة ألف ثائر تعودوا الموت فلم يعد يخيفهم ولا عادوا يهابونه؟ أهذه امرأة توجّه إليها أصابع الانهام، وداخلها يضج بإعصار الجرأة وزلزال الرغبة في البوح بنبض القلب والوجدان؟!

هذه هي غادة السمّان، الكاتبة الشقية التي لا تهدأ أبداً، ولا تتوانى عن اقتحام حدود النار وإحداث المفاجئ، والجريء. وإقدامها على نشر هذه الرسائل سابقة تحسب لها، في عالم ذكوري لا يعترف إلا بانتصارات رجولية. لهذا السبب كانت الهجمة على غادة شرسة، ضارية وبلا هوادة، لأنها كشفت المستور وخرقت ترسانة المعنوعات التي صنعها المتوارث والتقاليد الشرقية لتخرج إلى العلن عالماً محرماً لا يعيش إلا تحت ستر الظلام، فأهدت بذلك القارئ العربي نوعاً من أدب رسائل العشق والبوح سيثرى الثقافة العربية المعاصرة.

هدى الدغاري جريدة «الصباح» التونسية، ١٩٩٧/٣/١٠

مما لا شك فيه أن الاعتبارات الاجتماعية والموضوعية تحكّمت بشكل أو بآخر في طريقة نشر الأمير والسمّان وشيبوب لرسائل حبهن.

ديزي الأمير نشرت رسائل خليل حاوي من غير أن تذكر اسمها، وتعترف بأنها حذفت بعض المقاطع منها لأنها تسيء إلى الآخرين، ولم تنشر رسائلها هي إلى خليل لأنها تعتقد بوجودها مع ورثته.

أما غادة السمّان فتقول إنها نشرت رسائل غسان كنفاني دون أي تعديل أو حذف. غير أن رسائلها هي إليه ضاعت أو تلفت في معمعان الحرب الأهلية اللبنانية، وقد جاء كتابها خالياً حتى من مقدمة تشرح ـ من وجهة نظرها ـ طبيعة مشاعرها هي من الأديب الراحل الفلسطيني.

هدى سويد جريدة «الحياة»، لندن، ٥/ ١٩٩٨/١ ... وجدت غادة في غسان صورة الرجولة والشهامة العربية، وتعترف بذلك في تقديمها لرسائله. وإذا كانت السمّان قد كشفت عن شخصيتها الجريئة والعتباهية بحب غسان لها في مقدمة الرسائل، فإن رسائله إليها قد كشفت عن شخصية غسان كنفاني، المناضل الفلسطيني، من الدخل... المعزّق بين الهمّ العام والهمّ الخاص، بين القضية والحبيبة، حتى صار يصعب الفصل بينهما.

هدية الأيوبي جريدة اصوت البلاد، اللبنانية، ٤/ ٢٠٠٣/

لماذا الضجة . . ألا يقع الشهداء في الحب؟ ا

الرسائل نمط من البوح الجميل، وعندما يختار رجل ما أن يكتب رسالة حب إلى امرأة ما، تصبح الرسالة ملكاً لهذه المرأة، ولا يحق لأحد أن ينازعها في ملكينها الجميلة.

... مهما قبل في شخصية غادة السمّان، لا يهمني. ما يهمنا كلنا هنا أن قيامها بنشر الرسائل التي تخصها، كسرت حاجز الصمت في هذا المجال.. إن البوح بالعواطف بين الأدباء مسألة جميلة، وأنا شخصياً أرى فيها وثائق لها قيمتها، تعرّفنا بلحظات حبة من حياة غسان كنفاني والذي نعرفه بكل محاولاته ونحترم موته أيما احترام..

هند أبو الشعر مجلة (بسمة) الأردنية، ١٩٩٣/١/١٩٩٣

 . واتهموك بـ «فضح» غـان؟ وتنطح بعض الكتاب والصحافيين يشجبون الخطوة الجريئة لأن فيها تشويهاً لصورة كنفاني المناضل والمسؤول وأحد رموز المقاومة الفلسطينية؟

شو يعني؟ وهل شرط «المناضل» و«المسؤول» أن يكون بدون قلب؟

.. وأشفقت على صنف من البشر لم يروا في الكتاب إلاّ وجهاً «فضائحياً»... ولم ير فيه صغار النفوس سوى وجه «لمناضل» ما كان يجب أن يكشف...

لو يعلم هؤلاء المعقدون الذين يستهجنون كلام الحب، أننا نعلم أنهم يرفضونه في العلن على أنه «تابو» لأنهم خبثاء، ويمارسونه في السر محرّماً ومعنوعاً وشاذاً، يمارسونه جنساً وبركان شق...

لو يعلمون أننا نعلم كم فضحهم كتابك وأفرز على سطح أفكارهم الصدئة تراكمات عقدهم النفسية التي تختبئ مرة خلف ستار «المرأة العربية المحافظة» ومرة أخرى وراء حجاب «الأخلاق العامة» ومرة تحت حجة «عدم المساس بالحياة الخاصة والشخصية»، وجميع هذه حجج ضعيفة مشرشحة كالزبد الذي لا يصل إلى الشط حتى يتلعه رمل الحقيقة..

... كتابك أحدث أكثر من صدمة، ووعى رجال الشعر والأدب والفن على أن رسائلهم مرشحة لترى النور العلني وتخرج من أدواج الذين واللواتي..

. . . إن أدب الغرب يعيش على نبض البيوغرافيا والأتوبيوغرافيا، ومعظمهما استناداً إلى

رسائل ومذكرات كي ينكشف ما لا يكتبه الأدباء في أعمالهم الإبداعية المصقولة المعلبة الجاهزة للنشر بسابق تصور وتصميم..

من هنا يا غادة إن إصدارك رسائل غسان إليك خطوة بيوغرافية مهمة للأدب العربي الحديث. .

هنري زغيب جريدة النهار، البيروتية، ١٩٩٢/١١/١٠

لا تأريخ للأدب بدون بيوغرافيا. ولا يمكن صدور سيرة ذاتية موثقة من دون الرجوع إلى رسائل صاحبها لاستكشاف تنهداته الحميمة في لحظاته الصادقة التي لا تجملها براعته في كتابات إبداعية يعرف سلفاً أنه يعدّما للنشر.

هنری زغیب، ۱۹۹۲

... فتحت رسائل غسان تابوت العديد من الجثث التي رغم وجودها في تابوت ما زالت لسان حال القلم في عالم يجتر احتضاره، فترآى أن كل رواية سابقة كانت تنتظر في اللاوعي الفحولي تصفية حساب مع امرأة «خارجة على القانون».

د. هيشم منّاع ۱۹۹٤/۲/۲

كثيرون كتبوا وتحذثوا عن هذا الكتاب («رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان») سلباً وإيجاباً. ولكن أكثر الذين كتبوا امتدحوا «شجاعة» غادة السمّان وجرأتها واعتبروها «رائدة» في أدب الاعترافات النسائية...

إن غادة السمّان أديبة مبدعة من دون ريب، لكن ذلك ليس موضوع تعليقنا، ولن نسمح الأنفسنا ـ أو الأيما كاتب حاقد ـ بأن نغمطها حقها في هذا المجال بالقدر الذي نرفض منها أن تعبث بذكرى مناضل شهيد اسمه غسان كنفاني.

وائل عبد النور الطوباسي مجلة «العربي» الكويتية، حزيران/يونيو ١٩٩٥

أما غادة السمّان الأدببة الكبيرة والمعروفة، فلا يلوذ الحب عندها بالصمت أو يقبع في خفايا الوجدان، إذ اختارت أن تنشر «رسائل غسان كنفاني» التي بعث بها إليها الكاتب الفلسطيني العربي المعروف والتي يروي فيها كيف أن غادة السمّان كانت في نظره شيئاً يستعصي على النسيان، وكيف ارتقت في ذهنه إلى نبيّة ظلام أغرقت أغواره الباردة الموحشة في اللهاث وراءها في كل مكان بحثاً عنها كبحث الأصيل عن وطنه، والتقي عن الله، والصوفي عن الغيب...

وبالطبع لستُ ضد شجاعة غادة السمّان الإنسانية والأدبية، ولا أشك في صدق وجمال هذه الرسائل الرائعة، وأشاطرها الاعتقاد بأن القيم التقليدية السائدة في أمّة العرب، قد خربت كثيراً من المشاعر والأحاسيس الحقيقية . . ولا جدال في أن فن الاعتراف أو كنابة السيرة الذاتية هي من بين الألوان الأدبية الشاحبة في الثقافة العربية الحديثة .

د. وائل غالي شكري
 مجلة «الوطن العربي»، باريس، ١/ ١٩٩٣/١

وتأتي علاقة الحب التي جمعت القاص الفلسطيني الشهير غسان كنفاني والكاتبة اللبنانية غادة السمّان والتي تطوعت بكشف أسرارها. . . وفاجأت الأوساط الأدبية والسياسية بكتاب صادق ومدهش اعتبره النقاد شديد القسوة على غسان كنفاني حين راحت غادة السمّان تنشر بين ضفتي كتابها الرسائل التي كان يكتبها لها غسان سراً. ويذهب نقاد عديدون منهم فاروق عبد القادر إلى أن ما فعلته غادة السمّان، نوع من التمثيل برفات كنفاني.

وائل قندیل جریدة «الاتحاد»، آبو ظبی، ۷/ ۲/ ۲۰۰۱

... دائماً يخيّم في جو الكتابات كابوس الرقيب، فنحسب له ألف حساب وأكثر. وكل كلمة نخطها يجب أن تكون وفق ما يريده الرقيب. إذن هذه هي حال كتاباتنا.

أما في كتابات الحب التي يغيب عنها الرقيب الرقيب، فهناك رقيب آخر هو أكثر لؤماً يدعى الرقيب اللارقيب!! وهذا الرقيب اللارقيب يتمثل بد: كرمى لفلان احذف هذا!! ومن أجل خاطر هذا لا تكتب كذا! ولحساسية الموقف دعك من...! ولرهافة مشاعر فلانة مزّق النص بأكمله! إذن في المحصلة مزّقت النص بمفردك، وكل هذا من فعل الرقيب اللارقيب. وهنا يتبادر إلى أذهاننا وبإلحاح: من هو الرقيب الرقيب؟ ومن هو الرقيب؟ وأيهما أكثر لؤماً؟؟

إذا كانت نرجسية غادة السمّان دفعتها إلى نشر هذه الرسائل، فحسناً فعلت هذه النرجسية. دعنا نقرأ ولو مرة واحدة فقط في حياتنا نصاً أو كتاباً دون أن يخيّم في سماء هذه القراءة شبح الرقيب، دعك من الحذف ولو حرفاً واحداً..

وحید شیخو مجلة «الناقد»، حزیران ۱۹۹۳

... للرسائل قيمتان: القيمة الأولى هي الكشف عن الجوانب العاطفية الحميمة للكاتب الفلسطيني الراحل، فهر المعروف بأدبه الملتزم بقضية فلسطين أظهر في الرسائل جانبه العاطفي الشخصي كمحب... والقيمة الثانية للرسائل أدبية، إذ تكشف عن جانب الترسل الرومنطيقي في نثر غسان كنفاني. وهنا تلاحظ غادة السمّان أن كتابات غسان كنفاني غير السياسية وغير النقدية في الصحافة اللبنانية لم تجمع بعد، ويغلب على هذه الكتابات ذلك الجانب الرومنطيقي الموجود في الرسائل..

مجلة «الوسط»، لندن، ١٩٩٢/٨/١٠

أمام حكايات مثل حكاية اليوناني باباندريو (وفضيحة بروفيومو، وميتران وابنته غير الشرعية، والرئيس جيسكار ديستان وعلاقاته، والملاقة المفترضة بين الرئيس شيراك وكلوديا كاردينالي، ومصمم الأزياء ف.س. الذي ساعد رئيس الجمهورية ع.ب. في الحصول على عشيقات وغيرها)، أين يصبح الخجل الذي أرادنا بعض الفلاة أن نحل به ونحن نقرأ رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان، الرسائل التي وتجرأت الكاتبة على نشرها لتقول فقط إن رجل السياسة والفكر يمكنه أن يعشق وأن يعيش حياة عاطفية مثل باقي البشر؟

مجلة (الوسط)، لندن، ٣/ ١٩٩٨/٨

. . حين يلتقي غسان كنفاني وغادة السمّان ويكون الحب ثالثهما لا يمكن إخفاء ذلك زمناً طويلاً . . .

والعبرة ليست في ما كان وما مضى ولا في أن غسان كنفاني هو كاشف الفطاء بل في أن غادة السمّان هي صاحبة الجرأة في نشر ما كتب لها. وهذه خطوة رائدة وعظيمة ليست غريبة على ما تتحلى به غادة السمّان من شجاعة في الكتابة وفي الحياة. . . وتكتمل شجاعة غادة السمّان في أنها هي مقدمة هذه الرسائل . . .

#### مجلة «الوطن العربي»، باريس، ١٩٩٢/٨/١٤

... إن عادة غادة السمّان في إثارة الضجة حول نفسها هي الدافع الأول في نشر رسائل غسان كنفاني إليها، وهي في المقدمة التي كتبتها، تبشر بأنها ستنشر رسائل آخرين من فرجالها بعد الموت (موتهم طبعاً). والذين كتبوا لغادة السمّان كثيرون، وكثير منهم عاش قصة حب معها، وإن اقتصر فعلها على الرسائل في الغالب ـ وكثير منهم توهم أنها أحبته، لأنها أرادت له أن يتوهم... كانت مهتمة بأن تصنع شهرتها من خلالهم أكثر من اهتمامها بأن تقيم علاقات معهم، وإذا وجد من أحبوها بالفعل، فإن ذلك كان من طرف واحد في غالية الحالات.

وكانت كلمة غسان كنفاني هامسة، أرادها له ولمن يحب، وهي خاصة جداً، لا تحتمل التعميم، ولا تشكل وثيقة أدبية ذات قيمة يصعب تجاهلها، لذلك فإن نشرها جاء فقط لصالح من نشر، لا لصالح التاريخ الأدبي، ولا لصالح الذين لم يولدوا بعد.

... إن التشكيك لا ينصب هنا على الرسائل ذاتها، فنحن نعرف عنها في حينها، ونعرف خط كاتبها، لكن التشكيك ينصب على (الوعد). فهل يمكن لغسان كنفائي أن يطلب نشر مثل هذه الإهانات لنفسه؟ إن فناناً مثل غسان كنفائي يمكن أن يقول مثل هذا في لحظة حميمة، لامرأة أحس بأنها فتسيل في أعصابه، لكنه خارج الإطار الخاص جداً، الحميمي جداً، لا يمكن أن يقبل تعميم ذلك، لأنه بما يملك من موقع، لا يقبل أن يعلق ذاته على علاقة لا يرى فيها أي أمل، لأنها نادرة ومفاجئة وقصيرة (من وجهة نظره) وروعتها كانت في أنها لم تكن (من وجهة نظرها)...

وليد أبو بكر جريدة الدستور، الأردنية، ١٩٩٢/١١/٦ تمثل رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان جانباً مهماً من سيرته الذاتبة المفعمة على الصعيدين الشخصي والسياسي معاً. وهذه الرسائل كما تقول غادة وثيقة أدبية، ولكن أهميتها لا تقف عند كونها تسد فراغاً واسعاً في وأدب الاعتراف، المفقود في ثقافتنا العربية، أو كونها تتحدّى أخلاقيات الرياء. فهاتان قضيتان خلافيتان لا مجال للخوض فيهما الآن، بل تكمن أهمية الرسائل قبل كل شيء م في قدرتها الفائقة على الإجابة عن عدد من الأسئلة العويصة: كيف تصبح الكتابة ضوورة؟ هل تضغي سلطة البلاغة والبيان على موضوع والضعف، ذاته قوة لا تحدّد؟ إلى أي مدى تعينا الكتابة على معرفة الذات ومعرفة الآخر في الوقت نفسه؟ كيف يفضح اللاوعي سرّه من خلال الكتابة؟ هل تخفي الكتابة بقدر ما تكشف؟ هل توسّع الكتابة، خاصة كتابة الاعتراف، من حريننا حمناً أم تضع لها حداً حين تجعل من المخصوص عاماً؟ هل تحمل الكتابة عن الحب المتمرد في طيّها، كتابة عن الكراهية، لا تشي بها؟ وكيف؟ ما العلاقة الخفية بين الكتابة والموت؟ وبين الحب والموت؟

وليد منير مجلة «القاهرة»، مايو/ أيار ١٩٩٦

نصف اعتراف ذلك الذي باحت به الأديبة السورية غادة السفان، حين نشرت رسائل الحب التي تبادلتها مع الأديب الفلسطيني غسان كنفاني... في لحظة مواجهة مع النفس قالت السفان: ولأنني لم أسقط سهواً من سفينة فضائية على صحراء من الملح لعالمنا الثقافي العربي، فقد كنتُ أعرف مجموعة "التابو" التي سيدغدغها إصدار الرسائل».

وتؤكَّد غادة أنها لم تتجنُّ على صورة غسان الأديب الشهير.

د. ياسر ثابت (من مقالة بعنوان: الاعترافات الجنسية لأربع نساء شهيرات) جريدة (صوت الأمة، القاهرة، ٢٠٠٢/٢/٢٥

... لم يكن كتاب الرسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان الذي نشرته غادة نفسها أول محاولة تدل على جرأتها ولم تكن هي السبّاقة في هذا المجال. فقد سبق أن قرأنا رسائل الناقد المصري الراحل أنور المعداوي إلى الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان وهي التي أعطت هذه الرسائل إلى الناقد رجاء النقاش الذي نشرها في كتاب بتحقيق منه ومعالجة لنفسية المعداوي من خلال هذه الرسائل .. كذلك، استطاع المحققون العثور على رسائل من هذا النوع كان جبران خليل جبران قد كتبها إلى مي زيادة ... ومن غير شك أن هناك العديد من هذه الرسائل بين أدباء وأديبات لم يتجرأ أحد طرفها على نشرها.

.. غادة نشرت رسائل غسان كاملة.. والحلقة المفقودة ستكون رسائلها إليه، التي من المفروض أن يُعثر عليها، كما تمنت غادة نفسها. ولكن طالما أن ليس بين أيدينا سوى رسائله هو،

فإن غادة السمّان ستكون عذاب غسان العرير الذي عاشه حتى أواخر أيامه.. فما كان يكتبه لها في «ملحق الأنوار» وزاويته في «المحرر»، كان جميعه عذاب كاتب مبدع...

ياسين رفاعية جريدة «الشرق الأوسط»، لندن، ۲۸/ // ۱۹۹۲

... يقول المكسيكيون «لا تتكئ على المرأة ولا على الجدار المائل»، أما البلغاريون فيقولون الا تثق بالمرأة ولا بشمس الشتاء بينما - من أقرب الشعوب إلى العرب - وهم اليونانيون تجدهم أكثر سوداوية فيقولون «لا تشق بالمرأة حتى وإن ماتت». طبعاً، لن نعدم من ينصف المرأة، ويقدرها، فهناك اليابانيون الذين يقولون «لا تضرب المرأة ولو بزهرة».

... تشم بين رائحة السطور أنها كانت تهيئ لما تفعله الآن من نشر لهذه الخطابات منذ أول رسالة بعث بها غسان كنفاني إليها.

ثمة ما يجعلك تفكر باتجاه آخر أن غسان كنفاني كان فضحية ورطة أو فغ مقصود من خلال حب شقي قد جرجر به من رسالة إلى أخرى؟ ومن انتظار إلى آخر. فهل كانت غادة السمّان تستدرجه لكي يكتب، وتكدس هي فيما بعد هذه الكتابات والتي ستطلقها لاحقاً على شكل قنبلة كرنفالية صاخبة في زمان راكد وهادئ وميت هو زماننا الآن؟...

والآن، لنقلب الصورة. لو كانت هذه الرسائل موجهة إلى امرأة بسيطة مغمورة لا علاقة لها بالكتابة فما مصيرها يا ترى؟... إذن لكانت الآن رسائل هي طي الكتمان. تحت وسادتها أو في صندوق أسرارها. لكن يبدو أن المرأة الكاتبة في عالمنا العربي كارثة أو فضيحة...

إلى هنا نبدأ بإعادة النظر، والإصغاء جيداً إلى أمثال المكسيكيين، والبلغار واليونانيين، فربما كانت حكمتهم صائبة، وربما لم تخطئ خبراتهم، وتجاربهم في الحياة، وبالذات صميم الحياة: المرأة..

يوسف أبو لوز مجلة «الشروق»، الشارقة، ۱۹۹۲/۱۱/۱۲

. . . لا أدري لماذا ما زلنا نخاف من (بعيع) الحقيقة. .؟ كما لا أدري لماذا نصر على ارتداء قتاع الزيف. . .

. . . لا ضير في قصتك مع غادة السمّان. . ولا ضير من نشر هذه الرسائل ـ القصة. .

ولعلك بنشرها كنت أكثر حظاً من غيرك الذين أحبوا من هن لا يملكن جرأة غادة وصدقها، وتحرر جسدها وعقلها من سلاسل الأقنعة وغلالات الزيف السميكة. . .

يوسف حمدان جريدة «الدستور» الأردنية، ۲۷/ ۲۱/ ۱۹۹۲

#### . . . نتساءل هل نشر الرسائل خطأ؟

والجواب أنه ليس خطأ لأن الرسائل ألقت أضواء على شخصية غسان وهي شخصية غنية . . .

... والرسائل جميلة وغنية ويمكن أن تُقرأ على مستويات عديدة. إن أدب غسان كنفاني ما زال يحتمل المزيد من القراءات. ولكن يجب على غادة أن تحذف ما يتعلق بالأحياء وبالأساس ما يتعلق بأسرته. إن المسألة حساسة وحذف سطور من الرسائل لا يغير الكثير منها..

الرسائل لها بُعد إنساني بغض النظر عن أهدافها الأخرى . .

يحيى يخلف من ندوة «النادي الثقافي الطاهر الحداد» بتونس حول الرسائل، حزيران ١٩٩٣

# المحتويات

| ٥<br>١ <i>٥</i> | محاولة تقديم: وفاء لعهد قطعناه                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| •               | الرسالة الثانية: من القاهرة إلى بيروت                  |
|                 |                                                        |
| 45              | الرسالة الثالثة: من غزة الريعوت                        |
| 44              | -55.75, 55-65.                                         |
| 27              | الرسالة الرابعة: من بيروت إلى لندن                     |
| 77              | الرسالة الخامسة: من بيوت إلى لندن                      |
| ٤٢              | الرسالة السادسة: من بيروت إلى لندن                     |
| ٤٥              | رسالة على مغلف رسالة                                   |
| ٤٧              | الرسالة السابعة: من القاهرة إلى لندن                   |
| ٥١              | الرسالة الثامنة: من القاهرة إلى لندن،                  |
| ٥٧              | بطاقة من القاهرة إلى لندن                              |
| ٥٨              | الرسالة التاسعة: من بيروت إلى لندن                     |
| 70              | الرسالة العاشرة: من بيروت إلى لندن                     |
| ٧٣              | بطاقة من السودان إلى بيروت                             |
| ۲۷              | بطاقة من أسوان إلى بيروت                               |
| ٧٧              | الرسالة الحادية عشرة: من بيروت إلى لندن                |
| ٨٥              | الرسالة الثانية عشرة: رسالة من بيروت إلى بيروت ذات فجر |
|                 | ملحق: مقتطفات من أراء نقدية في الكتاب                  |

Y . . . / . 0 / 17 A .

مطبعة دار الكتب \_ منطقة بتر حسن \_ مقابل ال BHV \_ بناية البارادايز \_ ١/٨٥٣٧٥٣



رسائل غسان كنفاني التي تنشرها غادة السمان، هل ستكون فاتحة عهد جديد في كشف اوراق العرب الراحلين وأسرارهم؟ وهل ستكون هنالك نساء أخريات في جرأة غادة السمان؟

مجلة الف باء

قد يكون مبعث اعتزاز غادة السمان برسائل كنفاني ليس مقدار العاطفة التي تبادلاها بل وأيضاً أنه كان كاتباً وكان وطنياً قتله العدو بسبب وطنيته وحبه لشعبه. بقي أن أقول انه لا فن إن لم يكن الفنان حقيقياً وأصيلاً . والفن ينتهي بلا شك عندما يبدأ الفنان بمراعاة هذا الامر أو ذاك . وعندما تصبح الدنيا اجتماعيات ومبادئ حساب .

جهاد فاضل

هذه الرسائل وثائق هامة عن إبداع واحد من ادبائنا البارزين. ونشرها خطوة شجاعة من كاتبة عودتنا على المواقف الشجاعة في الكتابة والحياة. وكم اتمني لو تحذو حذوها أديبات أخريات. وأكاد أجزم أن هذا النوع من الرسائل موجود لكنه مخبأ أو اتلف كما حصل مع جزء كبير من رسائل إلياس أبو شبكة إلى حبيته.

عبد الرحمن مجيد الربيعي

وجدت في رسائل غسان كنفاني أدباً شخصياً رائعاً وجزءاً من تاريخ الأدب العربي الحديث، ونشرها يفتح أفاقاً جديدة للأدب الشخصي الذي نفتقر إليه في العالم العربي. فقد حان لنا أن ننزع الأقتعة عن ازدواجية الروح فينا ليستقيم لنا العيش أخيراً ونخرج من دهاليز الرياء وسراديب المواراة إلى فضاء النور والصراحة.

البروفسور عيسي بلاطة

كان غسان كنفاني طوفانا يجتاح كل ما غيره وكان يحب غادة. كان لا يعرف رجلاً غيره ولا فناناً سواه ولا سياسياً مثله ولا رساماً بمثل موهبته ... ولا شاعراً ولا كاتب قصص بوليسية! كان العالم يبدأ بقميصه الفضفاض وينتهي بصندله العتيق! وكان عظيماً ويحب غادة. يوسف إدريس هو من نفس فصيلة هو لاء الفنانين الذين يعيشون جنون الفن وعقله - واقعياً - قبل أن يكتبوه، وهو أيضاً: يحب غادة . هل القدر أن يحب المهووسون فناً بعضها البعض؟

ليلي الحر

إذا كانت كل كاتبة عربية تملك جرأة غادة السمان في نشر ما كتب لهن من رسائل من كتاب وشعراء وفنانين .. فإننا سوف نملك شاشة جديدة في أدبنا المعاصر ما زالت خفية وسوداء. إن اقدام غادة السمان على نشر رسائل غسان كنفاني لها، خطوة رائدة وعظيمة . وكسر جليد تختبئ خلفه مئات الرسائل التي ترينا الوجه الاخر لمعظم كتابنا لو أفرج عنها من داخل صناديق الخوف.

ياسين رفاعية



دَارُ الطَّلَيْعَةِ للطِّبَاعِينَ وَالنَّثُرُ بيروت